نفحة عصر اليوم الأزهر في الصلاة والسلام على

> صاحب الحوض والمنبر

صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في كل لحظة أبداً بكل لسان لأهل المعرقة بالله

عددٌ خلقٍ الله ورضا تفسه وزئة عرشه ومدادُ كلماته

جمعها السيد العلامة محمد بن عبد الله بن شيخ بن أحمد الهدَّار رحمه الله رحمة الأبرار ﴿مَقَدَّمَةً وَفِيهِا أَرْبِعِ فَوَائِدُ : . الزُّو كَلَّ ...

بُيْمِ كُلّْمَا بُسَّرُهُ اللَّهُ مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ هِ فَنَا لِكَ فَضُلُّ مِنَ الله وَنَعَلَةَ وَمَعْفَرُهُ وَرِحِلَّةَ : مَنَّا مِنْكُ تَعَالَىٰعَلَىٰ عِبَادِهِ لَا مُثَامِنُهُ مُرِعَلَهِ : إِلْ نَّهُ خَالِقِ العِبَادِ وَأَفْعَالِهِمِ فَلْسَى لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِشَيُّ: فِيجِبُ التَّارِّي مِن حَوْل إلْحَ يُل وَقُوْ تِهِ: وَيَجِبُ أَن يَرِي أَنّ ذَالِكَ مِنَّا تُرْمِنَ اللّهِ عَلَى عِمَادِهِ فَإِنَّهُ خُلُقَ الْعِيَادُو أَفْعَالُهُم فَلاَتُكُرِي فِي الْمُلِكِ وَالْمَلْكُونَ طُ عَيْنِ وَلِأَلْفَتَهُ خَاطِرَ وَلِافَكَتَ ثَنَاظِرِمِن نَفِع أَوْضُرٌّ أُ ؙٲٷۺؙڒٵؙۉٳۺڵٳۯٲٷڬڣ۫ڔٲٷڟؘۼ؋ٵٛۏٓڡۼۻڽۼٳڵ بقُضاء الله وقُدُرُته ومُشتنته وجكمته يضل من يشاء وَيَهْدِي مَن نَشَاءُ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناً وُتِقَايَ ... أَنْعَيْلُونَ اتَنْجِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَّاتَعُمَا وَنِ. مَن مَهْدِ اللَّهُ نَهُ وَالْمُهْتَدِ وَمَن يُضِّلِلْ فَكَن يَحُدُلُهُ وَلِنَّامُ وَشُدَّ شُدّ وَلُوْشِكَ الرَّتَكَ اكُلَّ نَفْسِ هُا لَا هَا: لَا يُسَأَلُ عُمَّا يَفَعَلُ وَهُ يُشَأَلُونَ : فَالْقُدُرَةُ التِّي يَقَدِرُ بِهَا الْعُبُدُ عَلَى الْعَمَلِ خَا لْرَّتُّ وَوَصْفُ الْمُهُدِ: وَالْحَرَكَة لِلْعَمَلِ بِهَانِهِ الْقُدُمُ وَصِفًا دُوكُسُ لَهُ: فَبِهٰذَا الْإعْتِقَادِينَتِفِي عَنِ الْعَبْدِ الْعُجْبِ كَالِنِّ يَاء، ويَحْفُل الإِخْلاصِ فِي الْعُمَلِ لِلَّهِ: فَإِنَّ كَنِيرُ اللَّهِ: إِنَّا أَعْمَا لَهُ مِ الصَّالِحَةِ أَنها بَارِزَةٌ مِنْهُ مِ فَيعَمَا وُنَّ يَقَصُّهِ الْأَجْرِ وَ يحدثُ مِن دَالِكَ الْعُجُبُ وَالْرِّيَاءُ وَهَا هُوَ الْخُسُّ انَّالْمُهُ ثَنَّ <u>ۼَ</u>ؘالمُؤُونُ الْمُوفَقَى يَعْمَل آمَتِثَالاً لِأَمْرِلللَّمِ: وَيُبَالِغ فِي الشكي للهالذي أجرى على جوارجه العَمَل الصَّالِح وَيُسْأَلُ مِنَ اللَّهِ المَّهَدُولِ: وَيُرَيُ أَنَّ هَا لَهَ الْعَمَلِ خَلَقٌ لِللهِ: فَإِنْ رَجَا الأُجْرِ فَضْلاً فِنَ اللَّهِ مَعَ طَنِهُ اللَّهِ فَيَاةٍ فَلاَيْضُ فَيُ : وَإِن لَهُ نَقْصُد الأَجْرِ فَهُوَ أَفْضَل : فَهُ تَكَمَا إِنْ قَصَلَ الأَجْبَ يَخَ لَكُرُ لَهُ أَنَّ العَمَلَ صَادِرٌ مِنْكُ وينقلِع نَظُره عَن الله فَيَعْجَب بِعَمَل فَيُحْبِطِه أَوْ يِقِصِد بِاءِ الثِّناء وَ بِفُرْح بُرُوُّلُهُ النَّاسِ لَهُ فَيَصِنُّ رُمُوا تُنَّا يُقَالُ لَهُ يُؤْمِ القِمَا مُهُ مَا فَاحِدُ كَأَ غَادِريامُنافِقُ يَافَاسِق رَاقبت الْعِبَأَدْ وَاسْتَهْ زَأُتَ بِنَ بِهِمْ خُذُ أَجْرِكُ مِنْهُمْ... قَالَ الإَمَامِ...

لَكُنَّمُ اللَّهُ عَمَالُ بِالنَّيُّ حِنْ وَيُشْرَطُّ اللَّخَلَاصِ للتَّحَاقِ إِلَّا اللَّاعَاتِ سَيِّنَا فِ وَيَقْلِبِ الطَّاعَاتِ سَيِّنَا فِ وَيَقْلِبِ الطَّاعَاتِ سَيِّنَا فِ وَيَعْمَلُ التَّقْرِيبِ عَيْنِ البُعْدِ وَيَجْعَلُ التَّقْرِيبِ عَيْنِ البُعْدِ

وَأَهُلِ الْعِلْوِلْعَارِفُونَ يَرُونَ أَعَالَهُم الصَّالِحَة وَيَاء إِنَّهَا مَّا لِأَنْفُسِهِمَ فَيَعُولَ سَيِّدَ فَالِامام (عبدالله بن حُسين بن ظَاهِد المتوفَى سَنَهُ ١٢٧٥ و بِالمسيلة مِن ضَواحِ تِن يُم حضوون يعمه مرالله آمِين

كَاخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى كَارَبُ كَاعُفُ عَنَّا

هَانَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَخُنَّا وَعُولِ بِاللَّسَانِ مَالَيْسَ فِي الْجَنَانِ وَتُخْفِي الْبُهْنَانَا وَخِفِي الْبُهْنَانَا وَخِفِي الْبُهْنَانَا وَخِفِي الْبُهْنَانَا وَنَجْفِي الْبُهُنَا لَانْجُهَلَ الْمُسَاوِيِّ وَصِدُ قُنَا كَاوِيُ الْخُورِ الْفَارِيُّ وَالْفَرَى الْنَافِقُ فَالْفَرَى الْفَالُونُ وَالْفَرَى الْنَافِقُ اللَّهُ الْفَالُونُ وَالْفَرَى الْفَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُونُ اللَّهُ الْفَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

﴿ أُلَّوابِعِهِ مِنَ الْفَوَائِدِ ﴾

ٱلسَّبَعَةُ الأَمْلَاك النَّي فِي حَدِيث مِعَاذِ رَضِي اللهُ عَنْهُ: عَلَىٰ أَبُولِ السَّمَاءَ إِنِي الْمِهِ الْمِنْ الْوَيَاءَ وَهُوَ خِذِيْثُ عَظَيْدٌمَ مَلَا قُلُوبَ الْمَارِفَيْنَ ذُعَمَّ وَجَوَّوْ فَافْضِلًا عَلَيْ سِوَاٰهِ مِنْ إِنْ كَلِي مَمَالٍ يَهُو عَمَل مِن الشَّعَلَ بِمُوعِ مِن الْمُفَاجِيمَعُ شَهَادَةُ الْمُلَرِّتُكُهُ لَهُ بِالْخَيْرِ : ٱلْكِيبَّةِ فِي بِلَيهِ الهِلَيهُ . . . . . والبناية بلاكمام الغزالي . . عنما خَتِصَارِهِ الأِنْهَ فِي تَجْوِعِشَرِينَ وَرَفِية قِيْلُ فِيهَا أَنَّ مِن قَرَأُ هَا وَعَمِلُ بِمَافِيها جَعَلَهُ اللَّهُ مِنَ الرَّاسِخِيَّ فَالْعَلَم : إِم قُل امْتُلُتْ مِنْكُ القُلُوبِ مَالُوْحُلْ اللحداثث عن معاذبن جيل رُّأُ سَجُّالُمُ عُلَىٰ الْطُيَعَةُ لأسبعكة من الأمالك تتعرضون عما الأضكاك عَمُلِدالصَّالِح عَنْهُ صَ مَن كَاكَ مَوْضُةً فَاوَ لَوْ بِوَاجِدُ فَمُلَكِ الْعُلْبُ لَهُ تُثُمُّ الْفَحُ المائمة لأك كاحكراكي مَعُ يَقِيْبِ لَيُسَى فِي الْمُ لَكِّ ڹؖڒٲؽۺ<u>؋ؿ؋ۿ</u>ؾڮ حِفظ مِن كُلِّ الدَّنوُ وَوَالرُّ لُلُ وَ الْهُمُلُ الشَّالَحُ مِنْ غَيْرُ خَلَلَ وَ التَّوْبَهُ الْجَالِكُ الْصُهُ النَّصُوح بِمُقْعُكِ الصِّدُقِ مَعَ الصِّدِينَ وطاعة مع الهيات الوافي وَهَتُ لَنَامِنَ المُنَىٰ مَانَ خَتَسِبا بحق كلهُ تَادِلُهُ ٱلْمُ عَلَيْهُ وَالآلِ صَلاةِ إلَٰكُ مُعُ السُّالِمِ كُلُّ حِيْنِ أَبُ وصيحبه والتابعان الشعال

تُمَّالشُّرُوع في المَقصُود:

وَمِلْ مُ وَلَ جَنَّةً وَالْعَرْضِ

مِلُ السَّمْنُواتِ وَمِلْ الرُّرْضِ

## لِسُ حِراللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

ٱَخُمْدُ اللهِ ٱَخْلَقَ الْأَلْسُن بِذِكْرِهُ وَشَكْرُهِ وَحَلَّا اللهُ وَسَلَاعَلَىٰ اللهُ وَسَلَاعَلَىٰ اللهُ وَسَلَاعَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ تُصْبِحُ وَأَمْسِ وَلِسَا أَلَىٰ رَخْبٌ بِذِكْرِ اللهُ تُصْبِحُ وَتُمْسِ وَلِسَا أَلَىٰ رَخْبٌ بِذِكْرِ اللهُ تُصْبِحُ وَتُمْسِي وَلَيْسَ عَكَيْكَ خَطِيدً كُهُ:

وَ نَعْدُ فَهٰذِ ١ فَوَاتُد عَالِيَهُ وَجَوَاهِرِغَالِيهُ لَانْكَقَّاهَالِلَّا زُنِ حَظِّ عَظِيْمٍ: فَإِنَّ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ خُصُوصًا مَعَ الْجُمْعِ أَفْضَل مِنُ الصَّدَقاتِ وَالْجِهَادِ، فَهُوَ خَيْرِ الْأَعْمَالُ وَأَرْ فِعِهَا رَبِّجَةً قَالَ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ ﴿ أَلَا أُنْبِسُكُورُ عَيْرَأَعَا لِكُ وَأُنَّكَاهَاعِنْدُمُلِيبُكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخُيْرًا مِن إعْلَمَاءِ الْوَرِقِ وَالذَّهُ مَٰ وَخُبْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُلْقَوْنَ عُلُوكَم فْتُضْرِبُواْ أَغْنَاقُهُمْ وَيُضْرِبُولِ أَعْنَاقَكُمْ. قَالُواْوُمَاذَاكَ كَارَسُولَ الله .. قَالَ ذِكْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَاتُمَّا } وَقَدْ يُسَّرَ اللهُ سُبِّكَ نَهُ ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّ كُرِ فِي هٰذِهِ الْمُؤَسَّسَة وَيُسَّرَفِها خَيْرًا كَنِيْلً فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَرِّ كُترِّمْ الصَّالِحَات: فَمِن ذَلِكَ مَا نُقْرَأُ وَقُت العُصْر :

لِسُلِّمُ الرَّمُ الرَّحُيْمِ (فَأَنَّكَة) فِيأَ دُعَيَاةً بَعْلِ صَلاَة الْعِصَر وَرُدَا أَنَّ مَن صَلَّىٰ عَلَى النِّكِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسُلُّم بَعْد عَصْرالْجُمْعَة بأَى " صِيغَة تَمَانِينَ مُرَّة، عَفْرَ لَهُ ذُنُوب تَمانِينَ سَنَة : فَإِن لَمْرِيكُنْ عَلَيْهُ مَا يُعَالِلُ هَانَاغُورُ لِآبَائُهِ وَرفع فِي دَرَجَاتِهِ:.. وَوُرُوا أَنَّ مَن صَلَّى بِهُ إِنَّهُ الصَّيْفَة تَعْلَى عَصْرِ الْحُمْعُة ، كتب الدُعِبَارة تَمانِيْنَ

وَفِي مَسْجِدَي الْقَتْح التَّابِعَينِ لِرِ الْحِ الْبَيْضَاء عَمَرَهِ مَا اللهِ التَّقَوَىٰ وَالْمُنَّقِيْنَ وَ الْعُلَمَاء الْعَامِلِيْنَ الْمُحْلِصِيْنَ اللَّ اعِيْنَ إِلَى اللَّهِ عَلَى بِصِيرَ وَمُنِيرَة وَ بِعُلُوم الْأُوَّ لِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ النَّافِعَة ، وَأَعْمَا لِهِ مِ الصَّالِحَة الخالِصَة الْمُقْبُولَة أَبِئًا سَرْمَذًا مَعَ كَمَالِ عَافِية النَّارِينَ وَسَعَاد تَهِ ما . . . يَقَوُونَ بِعِداً وَكَارِ صَلَاة العَصْرَو بعد تَوْتِيب الفواتِ مَا يلِي بِصُوتٍ وَاحِدٍ . . . وَالإِما الْوَلْيَ مَا يلِي بِصُوتٍ وَاحِدٍ . . . وَالإِما الْوَلْيَ لِسُلِّ التَّالِ الْخَالَةِ مَنَ الْمُسْتَحْسَن الْمُحْتَمِعِينَ اللَّهُ كُواللَّهُ عَاءِ وَكُذَاك المُنفَرِة عَلَى اللَّهِ التَّالَّ الْحَالِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِكُونَ الْمُوسَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَاللَّا اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّالِكُونَ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّالِكُونَ اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالْنَاكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلِلْمُ الللْمُولُولُولُولُولُول

ٱؙلسَّلَاهُ/عَلَيْكَ أَيُّهُا النِّيُّ وَيَحْمَكُ اللّٰهِ وَيَرَكَا لَكُ وَعَلَيْجِيْعِ الْأَبْلِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَاكُةُ وَلَلْمُعَكَّابِينَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَأَهْلَ بَيْبَاءِ إِلَى يَوْمِ الدَّيْن ڡَالتَّابِعِيْنَبِاءِ حُسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ النَّيْنِ فِي كُلِّ حِيْنٍ أَبلَّ عَدَدَنِعِمِ اللهِ وَافْضَالِهُ أَلسَّ لَامُ عَلَيْكَ أَيُّهُا النِّيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ وَعَلَىٰ سَيِّهِ الإمامِ وَيَن العابديُّن عَلِي بْنَ الْحُسَانِي ۚ وَسَاواتنا مُحَكَّرَ الْهَاقِدِ ، وَجَتَّعُ فِزُ الصَّارِقِ وَمُوْنِكُمُ الْتَأْ خِلِمِ، وَعِلِي بَن مُونِيكُ فَ وَسُنَيْدِنا عَلِي الْفُرِيَّ خِي، وَسُنَيْزَا المهاجِرالي اللهِ أحدَبن عَيْسَى وَسَيِّدِنا محدبن عَلَى صَاحِب مزَّ بَالِمَا ، وَسَيَّدِ الفَقِيةُ المقلُّ مُحِمَانِ عِلَى بَاعَلُوى وَأُولِادِه ، فَي سِيدَنَا المقلَّ مُ النَّا فِي عبهُ الرَّحِمْنِ مِن مُحِمَالَسَّقُأَفَ وَأُوْلَادُهُ أَبِي يَكُو السَّكُوَّ إِنْ وَعِمِ الْمُحِضَّار وَصَيْدِنَا الإِمَامِ عِبِدَ اللهِ بِنَ أَبِي بَكِي آلْعِيدِ رُوْسٍ . وَإَبِي بِكِي بِكِي عَبْدَ العالفين ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَنَّهَا النَّيَّ وَرَحْجَه الله وَبرِكَا لَهُ وَعَلَى سَيْنِا الْإِمامِ الشَّيْخ إِي بكن ف سَالِمُواُخُوانَهُ وَأُوُلَادَهُ وَأُصُولِهِمْ وَقُرُ وعِهُمُ وَذَرُّ مِا يُهُمْ إِلَى يَقَمْ الْذِّبْتَ ٱلسَّلُغُمِيكِ أَبِهَ البَّيِّ وَرَحَهُ اللَّهِ وَرَحَاتُهُ فَلِسُمِّينَا الْمِيعَ بِمَاللَّهُ وَمَلْوِيا لَكَو والحبيب أَحِروَيَنَ الجبشي والجبيب عَبْدًا لله بن حسين بن طاهي .... ويذكر مَن شِاء ... ومشاج الرَّال ل أُجعين وَأُهْلَ لِيتُ النبوي وَوُثَرَّ تَا يَقِهِ إِلْ يُومِ الرِّين السَّلْامُ مِلِيا أِيهَالَيْهُ وَهُ اللهُ يَكُولُهُ عَلَى الْهَا وَالْأُمُّا اَوَالُحِلْدِ وَلَلْتَاتِ وَالْعَامِ وَالْعُمَّاتِ وَالْأَوْلِوَالْوَالْمَا وَالْأَعُونِ وَالْعُمَاتِ وَالْفُولِوَالْمُاتِ وَالْأَوْرِ وَالْمُواْتِ وَالْمَانِينَ وَالْبَنَاتِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْمَانِ الْمُوَّ وَالْمُنَاءَ وَالْتُهُوقِ عَلَيْنَا وَالْتَّبِعَاتِ وَعَلَى الْمُفُوفِ عَلَيْنَا وَالْمُؤْمِنِ الْمُفُومِ الْمُفُومِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَالْمَالِمِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَالْمَانِ وَلَكَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَالْمَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ وَلَكَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

أَلسَّلَاهُ عَلَيْكُمْ صَلَوَاتُ رَبِّنَا عَلَيْكُمْ وَمُغَفِرَةُ رَبِّنَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَ رَبِّنَا عَلَيْكُمْ وَرِضْوَانَ رَبِّنَا عَلَيْكُمْ : ﴿ ثَلَاثًا ﴾ .. تمامها

في كُلُّ لَحْظَا أَبِلَّ مِثْلُ وَالِكُ كُلِّهُ عَدَدَمَا فِي عِلْمِ الله وَزِنَهُ مَا فِيعِلُمِ الله وَ فَكُ مَا فَيَا لُلهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

بْسُالْمِرِّ الرَّبِيِّ الْحُمْ هذه أسماء تُعَرَّ الذَّ مَرَّانَ قِبلُ يَّ عَلَ دِينِي أُودُنيوِي تحصل بهامِن الله كِلَّ الله معونة على أواء ذلك الثالثة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على ال

جِلجِلله معونة علاداء ولإن العمل المحلق الم

ٱلفاتحة أَنَّا اللَّهَ يُنِيِّسِّ كِلنا وَلِأَحْبَا بِمَا أَبِلاَّ فِي كُلِّ لَحْظُةٍ مِن هٰذَا المجلسِ وَمَا ظُلُهُ <u>ۅ</u>ؘؚٙڡؘٵؠٚڡ۫ڬ ۅڣؽؗڟٲڬڂڟؠۧٲ۬ڒڷٷٲؘؠٮؙٞڒؚؽٳۯۊڛؾڹڷؙؙؙؙۻٛڛڸؽؘ۬ڝڷٙۜؠؗ۩ؿؗۼۘڸؠ۬ٷڵٙڸؠ وَسِلَّمُ وَسَائِرِالأَنبياءِ وَالصَّالِحِيْنَ إِلَىٰ يَوْهِ الدِّيْبِ وَيُحَضِّر لِناأَرْ وَاحِهْم الطَّاهِرَةِ. وَمَا يَسَّرَهُ وَوَهَهُ لِنَا ثُرِي سُيِّنَا لَمُرْسَلِيْنَ وَلِزَائِرِي الْأَسْيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ وَلَوْا تَّرِي سَابِرِالصَّالِحِيْنَ السَّابِقِيْنَ وَالْمُوجِودِينَ وَالاّبِين إِلَىٰ يَوْمِ الذِّينِ وَهَا وَهَبَهُ وَيِسَّرَهُ لِسَائِرِ الْمُصَلِّينَ وَهَا وَهَبَهُ وَيُسُرَّهُ لِّأُهُلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ أَبِلَّ وَأَهْلِ الخَلَوَاتِ وَالجَلُوَاتِ وَالزِّ يارَاتِ وَالْتَهَ كُنَاتِ وَالْحَضَرَاتِ وَأَهُل الصِّيامِ وَالقِيامِ السَّايِقِينَ وَالْوَجُونِ كالآتِينَ أَبِلاً سُرْمَلاً وَبِيعِلْ فِيهَالنامِن الْحَسَنَاتِ وَالْبِرَابِ وَالْرَابِ وَالرَّابُ والنُّفَكُ أَتِ مَا فِي مَجَالِسِ العِلْمِ وَالذِّكْرِ وَسَائِرُ أَنْوَاجِ العِبَاداتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَنِيَابَةً فِي كُلِّ ذَالِكَ عِن أَحْبَالِهَا أَبِدُّ وَعَن الصَّالِحِيْنَ وَسَائِر المَحْلُوقِيْنَ. وَقَضَاء لِكُلِّ فَرُدِلِكُلِّ ذَرَّةٍ مِن كُلِّ خَفْرَةٍ وَخُرُفَةٍ يَفْرِفُ بِهَا أَهِلُ السَّمَاوَاتِ فَأَهُلُ الزَّرْضِ وَكُلُّ شَيْءُ هُوَفِي عِلْمِ اللَّهِ كَائَنُ أَفْقَدُ كَانَ أَبِلَّا سُرْعِلاً فِي كُلِّذَرْهُ مِن دَرَّاتِ ٱلْوُجِودِ ٱلْخَلْقِي وَيَتْبِينا عَلَىٰ كُلِّ ذَرُّهِ مِنْ أَعَالِنا وَأَعَانِا وَعَادا تِنَا *ڡٙۼڹ*ٵۮٳڗڹٲڎؘۅٳؠٷڸڛٳؠڔؖٳڝۜۧٵڮؿؘٷؗؽٲۼٳڸۿ؞ؙٛۅؙٲ۫ڠٳڕڝؙۿۅڿۿؗٳۿؖۥۅٛڹڲٳۺۨڡٚ وَيْزِينا أَمِن فَضَّادِ فِي كُلِّ لَيْظُهَ أَبِلَّ مَا هُوَأُهِ أَنْ وَيِلِّعْ ذَالِكُ مُضَاعَفًا فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أَبِلَّ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُودِ الْخَلِّقِ إِلَى حَشْرَةٍ سَيِّبِ فَا وَجَبِيْبِثَ وَشَفَيْعِنَا وَنِينَّنَا سَيِّلَا لَمُنْسَلِينَ وَسُولَ اللَّهِ (مُحُرَّبَنَ عِبلِالله) صَلَى الله عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسُلَّمُ: وَإِلَىٰ أَرْوَاجِ مَنِ شَمَلَهُ مُوالتَّسْلِيْمِ. وَيَجْعَلْنَا مِنْ خُواْصِ جُلَسًا تُلِحَأُيلًا وَنُوَيْنًا فِي هَٰذَا الْمُجْلِسِ وَمَاقِبَلُهُ وَمَابَعُكُ النَاوَلِأَهْلِينَا وَأَحْبَابِنَا مَا نُواهُ الصَّالِحُونَ أَوْ يِنوونَكُ وَمَأْنَا لُوهُ ٲۉٞۑؘٵڵۏ<u>ڹؘٷؗڡؚۛڹٵڬؖؿڔ</u>ڮ؋ۣ۫ڡؘڮٳڶڛۿڟۅڣۣٲٵڷؚۿۿۊڷٙٵڔ<u>ۿؚۄۨۄڂۘڶۏٳڷ۪ٙۥٚ</u> ۏۘڿڶؘۏٳٮؚٚۿ؏ٛۉڡؙۺؘٵۿؘڬٳڗ۫ڥ*ۿۉۿ*ؙڬٲڿٳڗ۫ڣۭۿۅۣڕٚؽؙٳٛۯٳؿٞڥۿۯؘؽٵؘۼڶؚڡؙؖؗٷؙ۩ڵ*ڷ*ٵؗ مِن سِّاتٍ صَالِحاتِ وَالنَّيابة عَن دُوتِيا وَأُخْبَابِنا وَعَن سَارِ وِلسَّلِينَ فِ ذَالِكَ . وَنَوَيَّنَافِي كُلِّ ذُرَّةٍ مِن ذَرًّا تِهِ وَفِي كُلِّ ذَرًّا تِ الزَّمَانِ وَلَلْكَانِ كُلِّ ذُالِكَ بِسِرِّ الْفَاتِحِهِ

أَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِبَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِبَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِبَ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِبُ فِي الْعَالَمِينَ (٢٠) الرَّحْمَٰ لِللّٰهِ وَيَّ الْعَالَمِينَ (٢٠) الرَّحْمَٰ الرَّحِبُ مِنَاكَ نَعْبُدُ وَالْمَالَّ عَنْ وَمَا الرَّحِبُ مِنَاكَ نَعْبُدُ وَالْمَالِقَ وَمَا المَّالِقِ مَنَاكَ الْمُسْتَعِقِيمَ (٢٠) مِنَاكَ الْمِنْكَ مَلْكَ عَلَيْهِمَ وَالْمَالِينَ وَهِ الْمَنْ عَنْ وَمِنَ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِينَ وَهِ الْمَنْ وَهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِينَ وَهِ وَهُونَ }

أَلْفَاتِحَة بِنِيَّاءِ كُنَّفَ الشَّلَائِدُ وَحَلَّ الْمُشَاكِلُ وَكَفَايَةُ الشَّوَافِي وَوَفَى ورفع النوازل عنَّا وَعَن أَكُ النَّا أَمَا وَعَن سَابِ وَالْمُسْلِمِي الْأَسْاء والْمِلِّ السَّابِقِينَ وَالْمُوْجُودِينَ وَالاَبَيْنَ إِلَىٰ يَوْجِ النِّينِ وَقَضَاءِمَجَالِسَانَتِين وَهَجَالِسِ الْعِلْمُ وَالِذِّكْرِ وَهُواسِم العِبَادة الْتِيكُسُّ وَاللَّهُ لِعِبَادِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الذِّنْ وَقَضَاء لِكُلِّ ذَاكَ لِكُلِّ فَرْدِمِنَ الصَّالِحِينَ لِكُلِّ ذَرُّةٍ عُلِّ نَفْسِ وَلَمْهَا وَكُفْلَةٍ وَخُفْرَةٍ وَجُكُونَةٍ يَكُونُ إِمَا أَهُلُ السَّعُواتِ وَأَهِلُ الأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٌ هُو كَائِنٌ فَي عِلْمِاللَّهِ أَوْ قُلْكَانَ أَبِدُ سِرْمِلُكُ كُلِّ ذُرُّ قِمِنْ ذُرَّاتِ الْمُحُودِ أَلْخُلِقِي وَ بِنِيَّا خِ الْمُتَّعُهُ الْكَامِلَةِ لِسَابِب صُلَحاءِ الْوَقِبَ وَأَهْلِ لَسِّكِّ أَجْمَعِ ثَنَّ اللهُ كُسُحَانَهُ يُورِقِنا وَأَصَّالِهَا كمال لنفع والإنتفاع بهم ويساير الصَّالِحِينَ الْمَانُومِ الدِّن مَن مَعَىٰ مِنْهُمُوهُمْنَ بُغِي وَنَهَبُ لَنَابِهُمْمِن كُلِّ قُرْ دِمِنْهُمُ مَا وَهُنَا لَلْسَانُهُمُّ وَ زَارٌ يُهُمُ وَمُرِينَ لِهُمُوسَالًا خَصُوصَالًا هُمُوخُصُوصًا لَا كُلُّ وياعَنَّا بَشُرِيًّا إِنَّهُ مُركِيشُرِيًّا تَكُلُّ مُسْلِم وَيَرْبِلْنَامِ اَهُوَ خُورُ مِن ذَالِكَ وَهَاهُ وَلَهُ أَهُلَ مُعَكَّمُالُ عَافِيةِ الدَّارِينِ وَسَعَارَتِهِمَا وَبِنِيَّةٍ أَنَّ اللَّهُ بِيشَّرُلُنَا كُلِّ عَسِيرٍ وَنُسِجِّرُ لَنَاجِيعِ الْحَالُونِينَ وَيَقْضِى عُنَّا النَّهُ بِن وَ يَلْطُف بِنا فِي مَاجَزَتْ بِهِ المِقَاوِثِ فِي لَّهُ عَلِيْ كُلَّ فَيُ كَبِر وَبِنِيَّةِ الْفَرَجِ الْعَاجِلِ للْمُسْلِرِنَ الأَوَّ لِينَ وَالْآخِرِينَ وَرَفِعَ الْعَنَابُ وَالْقِنَّاب وَالْوَحْشَةِ عَنَّ أَهْلِ لِقُبُورِ خَاصَّة وَعَنِ السَّلِمِينَ عَامَّة وَتَيْسِرِ مَعْالِب

التَّارِيْن لَنَا وَلِأَحْبَالِمِنَا وَلِلسَّلِينَ وَكَمَالَ السَّعَادة فِيهِ عَاوَلسَّلاَ مَهُ مِن شُرُو رِهِمَا وَكَمَالِ اللَّهِ الْأَكْبِرِيا اللَّهِ الْكَبَالِمُ الْمَالِمِي عَثَافَعَنْ أَخْبَالِمِنَا وَيُنِلِ السَّعَادة فِيهِ عَاوَى اللَّهُ الْأَكْبِرِيا وَكَرَيَاتَ الصَّالِحِينَ وَيُنَالِلهُ فِي عَقَافَ العَاجِلَ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ وَكَمَالُ السَّفَاء العاجل الإَحْرَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكِلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِلْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلِلْ الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْلِلِلْمُ الْمُلِ

## أُعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الدَّجِبُ مِر

لِسُواللهِ التَّحْنِ التَّحِنِ التَّحْنِ الْكَمْدُ الْمُدُوبِ الْعَالَمِينَ ( ) التَّحْمِنِ الْعَالَمِينَ ( ) التَّحْمِنِ النَّرِي وَ النَّمْ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ( ) التَّحْمِر ( ) التَّحْدِ ( ) التَّعْرَ ( ) التَّعْرَ ( ) التَّعْرُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ( ) ﴿ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

## وَإِنشاءَزَادَ

ٱلْفَاحَة أُنَّ اللَّهُ يُقْبَلْنَا عَلَىٰ هَا فِيْنَا وَيُفَرِّح عَنَّا وَعَنَ الْسُلِينَ الأَحْيَاء وَالْمُواتِ وَلِتَحَمِّلِ عَنَّا وَعَنْهُمْ سَائُوالتَّبَعَاتُ وَالظَّلْامَاتِ وَ يِلِيّل سُنْكَاتِنا وُسُنُنَا نَهُ مِحَسَنَاتَ تَامَّاتُ مُوْصِلاتِ مَعَ كَالِالتَّوْفِيقِ وَلِحْ اللَّهِ وللحفظمن مصائب التارين ومن الغفائة ومن كل علَّة ويَفْننا وأخيانا الحياة الأَبديّة السَّرْمَدِيَّة مَعَكُمَال عافية الدّارَيْن وَالسَّالَمة مِن كُلّ شررفيهما وتجعلنامن أهبل حقيقاة التوجيب أبلاً سرمال ويليج أُعَالنا وَنِيَّا تِنا فِي أُعَالِهِم وَنِيَّاتِهُمْ وَأَن يَجْعَلَنَامِن كُمِّلِ الدَّاعِ ثَنَ إِلَىٰ اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ مُنِيْرَة مِالْقَوْلَ وَالْقُلْبِ وَالْفِعْلِ مَعَ كَالَ النَّفْعِ لِكُلِّ مُسْ كالانتفاع والصِّلْ ق والإِخْالَصِ وَالنَّصُر وَالتَّأْسِلُ وَالتَّمْكِن وَ الْقُرُّءَان الْكَرْيُمُ وَالسُّنَّةَ الْمُخَهَّرَةَ وَعُلُومِ الْأَوِّلَيْنَ وَالْحَرِيْنَ النَّافِعة وأغالهمالصّالحة المفنولة وكالالمعرفة والمكتّة ويضرف تأكلّ سُوعِ فِي الدَّادِيْنِ وَبِهُ لِكَ أَعَكُاءَ فَاوَأَعَكُاءِ الدِّينِ وَيِعِجِّلِ بِلَالِكَ وَبُكِلٌّ خُيُرِلْنَا وَلِأَحْيَالِنَا أَبَلاً وَيَمُنَّ عِلَيْنَا بِصَلَاحٍ ذَرَارِيْنَا وَيَظِيلُ عَارِنَا وَأُعَارِهِم فِي عَافِيكِ فِي أَكْمُلِ الطَّاعَاتُ الْمُغَيُّولُوتَ البَّاقِياتِ السَّالِحات وَيَعْفَانُوا وَإِنَّا هُم حَكَ مَا تُولِشُونُ فَعَامِ الْمُلْأُنَّ اللَّهُ مَا مَانَ سَا ذَاتِّيْنَ عَنْهَا مُنَالِّخِنَهَ إِلَىٰ كُلِّ بِقُعَلِهِ مِنَ الْأَرْضِ مَعَكَمَالِ الإِنْكُامِ كَالنُّهُدِ وَالبِقِينَ وَالنَّوْفِينَ وَالنَّمْعُ وَالْإِنْفِنَاعُ وَالنَّصْرُ وَالنَّا أَيْدُ، والنشد أيد والتمكرين والجفظ وآلجراسة لأنخرج ع كاللتائعة

لِسَيِّدِ الْمُوْسَلِثُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمُ لَمُرْفِهُ عَيْنِ وَلِا أُقَلِّ مِن وُالِكَ وَيَكُفُّ عَنَّا وَعَنْ أَكْبَابِنَا كُلَّ مُوَّذِى وَأَذِى أَيْلُاسُومُلَّا وَيُحْسُّنَا بِعَيْنِ الَّبِيُّ لاَتنام فِيحْمِيع أَلْمُوارِنَامِن جَمِيعٌ الدُّنُوبُ وَالْعُكُ والأُمْراض وَالْإُنْسَقام وَالْغَفَلَ: وَمِن كُلُّ شُوِّةٍ فِي الدَّارِيْن وَيُرْزُقِّنا وَأَخْنَابِنَا أَبِدُ صِحَّهُ فِي تُقْوَىٰ وَطُوْلِ أَعِارِ فِي حُسَّنِ أَعِالِ وَأَنْفَاقًا وإسعة بالجساب ولأعلاب ولاتبعاة ولاعتاب ولافتأة ولأ أَتُّعَابِ مُصْرُوفَ ا كُلُّ ذُرٌّ قِمِنْهَا فِي أَكْبِلِ المَّاعَاتِ وَأَفْضَ الْقُدُبُات كُمَا يُحِبُّ وَيُرْضَى ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَجعلنا أَجعين مِىسُعَلَاءِاللَّارَيْنِ الَّذِينَ عَيْبُهِم فِي عَافِئَاةٍ وَعِيتِهُم فِي عَافِيةٍ وَيدخلهم أَعلىٰ فَرَادِيسَ الْحِنَانَ فِي عَافِي الْمَعَ رِضُوان اللهُ الأَكْبَرُ كَالْحُسُنَا وَزِيَادة وَفُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَالنَّجَاة مِنْ كُلِّ شَكِيْ وَالتَّجُلِّي ثُكُلٌّ زِيْنِ وَالْعُنُو رَبَّةَ الْمَحْضَة وَالِاسْتَغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ وَ ثُكَلَّانًا كُلَّاءَ الْوَلْيُهِ وَيَحْفَظْنَا مِمَا حَفِظُ بِا الذَّى وَكِيْضُونَا ى انْصَرَ بِهِ الرُّسُلُ وَيَجْعَلْنَامِنُ الْعَامُلِينَ الْفَاعِرِينَ الْفَاعِرِينَ بِعُوالِبُلِلَّهِ الجميلة سِنينَ عَدِيْنَ فَأَعُوامًا مَدِيْنَةٌ وَيُتَكُرُّ مُعَلَّيُنَا بِمَا تَكُرُّ مُهِمْ عَلَىٰ حِبَّاحِ بَيْتِهِ وَمُجَاوِدِيْهِ وَزُوّادِ نَبَيِّهِ وَمُجَاوِدِيْهِ وَصُوّام شَهْرِهِ وَقِائِمُيْهِ وَسَائِزاً هِلِ طَاعَتِهِ الشَّابِقِينَ وَإِلْمَوْجُودِينَ وَالْأِتِّينَ مَعَ كَالْ عَافِيةِ الدَّارَيْنِ وَسَعَادٍ تِهُمَا وَيَحْفَظُينَا وِسَاتَوْ الْحَجَّاجُ ڮٳڶڒؖٵ؆ؚ۫ؽؘۣڹٷٳڶۿڛٳڣڔؿٙڹٷٳڵٛڡۊ۪ؽڡۭؿؽؘٷؽٲڝۜ*ٞڗ*ڛێڹٳٵۼؖڔؙڝڵؖؽٳۺؖ

عَلَيْهُ وَآلِهُ وَسَارُ فِي الْرُقُ وَالْبَحْرِ وَالْجُوْمِنِ وَعَنَاءِ السَّفَرِ وَكَالَةً قُرَّةَ عَنْ لِسَيد الْمُزْسَلِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَالْهِ وَسَلَّمُ لَأَخَرُ جُعَن كال المتانعة لهُ طَرْفَة عَنْ وَلا أَقَارٌ مِنْ ذلك وَتُكُلُّ فَاكُورُهُ الْهُ لِنُن وَ يَحْفُظُنا مِن مَصَائِب اللهُ لِينَ آمِين آمِين آمِين آمِين وَلا يجعلهُ آخرعهد بهلا الأماكن الشريفة ويذرج أعالنا فأعال أخل حَيْنَةُ التَّوجِيْد وَيلِّخها فَكُلَّ كُنُكُ إِلَّا مُضَاعِفْهُ عَلَى دُرُّكُ جُودِ الْخُلِقِي إِلَىٰ حضرة سَيِّلِ نَا وَجَبِيْنِنَا وَشَفِيعِنَا وَلَبِيِّنَا لِالْمُزْسِلِينَ زُسُولِ اللَّه ﴿ كُنُونَ عَبُداللَّه } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَآلِهِ وَسَلَّمَ: ثُمُّ إِلَىٰ أَرُواحِ سَائِرُ الأَنْبَيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ مِ وَالثَّابِعِينَ لَهُم مِارِكَسَانِ إِلَيْ يُوْمِ الرِّينَ تُمُّالِكُ لَ d فَا يَسَاد النّاأَهُلَ اللِّيت النَّبُوي وَذُرِّ تَا بِهِ مِرْوُمُحِيِّهِ هُوَٰ لَكُ زُرُولج سُيِّدِ نَاالشَّيْخ أَبِي بَكرِينَ سَالِمرُولِ حُوانِه وَأُولاَدِهِ وَجِ سَاداتناآلِ أَبِي عَلوِي إِلَىٰ يُومِ اللَّيْنَ وَأَصُولِهِ مُرفِحُ وُعِهِ وَ ذُرِّيًّا تِهِ مِ إِلَيْ يُومِ اللَّهِ بِنُ وَمِشَا خِهِ مِرَوَ مُعَلِّمِيْهِ مِو تَلامِنْ فَم ومُجَبِّيهِ مَ وأَهْل تُربِهِ مُ وَجَبُرا نِهِمُ وَمُن فِي طُعَانِهُم مِن الصَّالِحِبُّنَ وَمِسَّا يَحْناُ وَوَالِدِيهِمْ وَأُمُّوَانِهِمْ وَوُوَيَالِمَقُوقَ عَيْهُم وَوَالِهِ بِنَا فَأُمُوا تَنَا وَمَنَ لَهُ حَقٌّ عُلَينًا وَأُمُوا تَ فَنِهُ اللَّهَ ۚ فَإُخَّاءُهَا

إِنْ يَوْمِ الدِّيْنَ وَأَمُواتِ الْمُسَلِيْنَ وَأَحْيَانُهُم وَمَشَاجُ الدِّالَ الْمُعَانَ وَحَوْيَهُ عِيَادًا اللهِ الصَّالِحِيْنِ وَأَوْلِيَاءاللهِ الصَّالِحِيْنِ الْمُعَادِقِينَ السَّالِحِيْنِ الْمُعَاء وَمَنْ أَحْسَنُ الْدِينَا وَمَنْ أَحْسَنُ الْدِينَا وَمَنْ أَحْسَنُ الْدِينَا وَمَنْ أَخْصَنُ الْدِينَا وَمَنْ أَوْلَهُ الصَّالِحُونَ أَوْيَنُو وَ فَهُ وَمَا ظَلَمُنَاهُ أَوْقُ أَسَادًا تِنَا اللهِ وَعَلَىٰ مَا نَوْاهُ الصَّالِحُونَ أَوْيَنُو وَ فَهُ وَمَا طَلَمُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلَىٰ المَالِعُ المَالِحَالَ المُعَلِيْ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَ

## أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ وَالرَّجِيْمِ

لِسَلِنُّرُ النَّيْ إِلَيْ النَّيْ (1) الْحُمْنُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (1) النَّحْرِ النَّحْرِيمُ (1) الْحُمْنُ النَّعِينَ (1) الْحُمْنَ النَّهِ مَا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُعْتَمُ النَّالِي الْمُعْتَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّلِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

وَٱلْعَلَٰمِ: وَدَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوِيَاءِ وَالْمَرْضِ وَالْأَلِمَ

في كُلِّ وَقِيْتِ وَحِيْنِ أَبَالَا عَلَدَهَا عَلِمْتَ وَزِنَاةً مَا عَلِمتَ وَوِلْ مُا عَلِمْتُ عُلَاةً تَكُونُ لِكَ وضَاءً وَلَحَةً أَداءً والعِنْهُ المِعَامُ المُحْمُودِ النَّهُ وَعُلَّهُ وَاجْزِهِ عَنَّامَاهُوا هُلَّهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلُ مُ لُّ عَلَىٰ جَيْعِ إِخُوانِهِ مِنَ النَّبِيَّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ إِلَىٰ يُؤْمِ الدِّ يَا أَرُحُمُ الرَّاحِمِيْنَ . . . دِسَبِعًا ﴾ ... فإن ضَاقُ الوقت . . . ﴿ تَلَاثًا ﴾ وتمام السَّابعة ... أو النَّا لِنَكَ تُوهِذِهِ أَيْضًا لِسَيِّينِا الشَّيخِ ﴿ أَبِي بَكِرِينِ سَالُو ﴾ رَحِمِهِ حاللَّهِ وَلِـ بهم ومشاينا ووالدبهم ووالدينا وأحبابنا أباد والمسلمين آمان تَمَّا مِ أَيَّ عَلَدُ أُرادُهُ اللَّهُ مَا وُحُلُقِكَ فَكُلُّ لَعَظَامُ أَمِداً مِثْلُ وَلَكَ .

تُوَ هٰذِهِ الصَّيْعَةِ... وَيَنْبَغِي إِذَا مُّوَالِرُّسُولِ مُنَّالِلَّهُ عَلِيهِ وَالْمُوَرِّمُ أَن يَعَولُهَا فِي مُرْيَعِهِ الى للدينةِ الْمَنَوَّرُّةِ...﴿ أَلْفَهُمْرِّهِ ﴾... أَوْ أَكْثِرَ .. أُوا أَقَلَّ:

أَللهُ مُّصِلِّ وَسَلَّهُ وَبَارِكَ عَلَىٰ سَبِّبَا الْحُرُّ وَعَلَىٰ آلِهِ؟ كَمَا لَانِهَا بِهُ لِكُمَالِكَ وَعَدَدُكُالِهِ: فِي كُلِّ لَحْظَةً أَبِلًا عَدَدَنِعِمِ اللهِ وَافْضَالُه ... إعشَرًا ... فإن الله عَلَى وَافْضَالُه ... إعشَرًا إن الله عَدَدُ أَوْدَهُ الله عَدَدُ أَوْدَهُ الله عَلَى وَافْضَالُهُ ... إعشَرَا إن الله عَلَى وَافْضَالُهُ ... إعشَرًا إن الله عَلَى وَافْضَالُهُ ... إعشَرًا إن الله عَلَى وَافْضَالُهُ مِنْ اللهُ وَافْضَالُهُ ... إعشَرًا إن الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

مِلُّ المِيزِانوَمِنتُهُمُ لُعِلَّهُ مِنَدُ النِّعْمِوَمِيكَغُ الرُّضَّى وَزِنَةَ الهَرِشَى فِي كُلُّ لِحِطْةِ أَبِدا مِنْ ذَٰكِ .....عَدَدُخِلَة وَرِضَاءَنَشِلَا فَكُرِنَاهُ خَرِشَاءُ وَيَعْمَالُونَا الْعَلَّمِ وَلِنَاءُ وَلَيْهِا عَرِضًا وَفَهِدادُ كَا

تُنَّرِّهُ الصيغة العظيمة التي قبله مَن أَقَّ بِهِ أَكَّ يَوْم الْعَرْ وَالْمَسْوَةِ وَمُسْوَيَةً وَالْسَلِيةِ وَلَمْ الْمَاوَا وَالْسَلِيةِ وَالْمَارَةُ وَالْمَسْوَيَةُ وَالْمَسْوَيَةُ وَالْمُسْلِقِ وَمُسْوَيَةً وَالْمَسْلِقِ وَالْمَسْلِقِ وَالْمَسْلِيقِ وَالْمَسْلِيقِ وَالْمَسْلِيقِ وَالْمَسْلِيقِ وَمِسْوَيَةً وَالْمَسْلِيقِ وَمِسْلِيقًا وَالْمُسْلِيقِ وَمِسْلِيقًا وَالْمُسْلِيقِ وَمِسْوِلِكُ وَالْمُسْلِيقِ وَمِنْ وَالْمَسْلِيقِ وَمِنْ وَالْمَسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَمُنْ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُولِلِيقِ اللّهِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَلَّهُ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَلْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَلْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَلْمُ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ وَالْمُسْلِيقِ

تُمَّ هٰذِهُ الصِّيْفَةَ الْعُطْمَ الْمُهَا وَكَةَ: تُقُرُأُمُرَّةٌ وَلَحِدٌ فِالْيُهُ وَعَشَيَّةٍ الخَمِيِّسِ.. أُوْعَرَقَا تَتُقَرُّ.. ﴿ تَلَاثُمُرَّاتٍ ﴾.. وَمِيمَا فَعَ اللهُ بِهِ عَلَى جَلِيعٍ هٰنِهُ الفَوَاتُدَ: أَمَنَعُ اللهُ بِهِ وَحَيْظَةُ مِنْ كُنَّ اللهِ فِاللّهُ أَنْ وَاللّهُ اللّهِ إِلَى اللّه

المكن لَّهُ فِي كُلِّ لَحْظُةٍ أَبَلًا عَلَىٰ خَيْرِ لِوَرَىٰ سَجِيَّهُ اسَا ل وَالنَّارِّيَّهِ، وَصَحْ والأنبياء والمرسلين ذوي المقا لَاَّئُكَةِ وَالْمُقَرِّبِينَ أَهُلِ جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَبِلُّ صَ أُهَاعَلِمُ اللَّهُ رَبُّ الْهُ رَبُّ الْهُ وَتُكُالُّ ذُرَّةٍ الأفارة و وعلاقة مِن كُلِّ نِعْمُ الصَّلُواتِ وَالتَّسَالِيُهَاتِ السَّمَا وِيَّلِةٍ وَالْأَرْضِيَّهِ، مِثْلُ ذَاللَّهُ

بلِسَانِ كُلِّ عَارِفِ مِنَ الْهَرِيَّةِ ،عَدَدَمَا فِي عِلْمِاللهُ ، وَزِنَةَ مَا في عِلْمِ اللَّهِ، وَمِنْ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ، وَعَلَدُمُ الْحَاطَ الْعِلْاللَّه وَمَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ ، وَعَدَدَكُلٌّ مَعْلُومٍ لِللهِ ، وَعَدَكُكُلٌّ وَجُدِ مَضْدُو بًا كُلِّ ذَالِكَ فِي جِيْعِ مَجْمُوعِ أَفْرَادِذَرَّاتِ الْوُجُودِ الْحِسِّيَّة ، وَالْمُحْنُويِّةِ ، وَلِكَ الْحِلُ مِا أَللَّهُ عَلَى ذَالِكَ وَثِلَ ذَالِكُ وَكُمَا يَلِيُقُ بِجَلَالِ الرُّبُوييَّهِ، عَدُ دُكُلَّ لَـ مُحَةٍ لِمَخُلُوقٍ وَنَفَسِ وَلَحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ فَأَلِيَّهِ ، وَعَلَاكُكُ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ لِمُوْجُودٍ انْحَتِيَارِيُّهِ أَوْقَهُرَيِّهِ اَوْاغُفِيْ كَنَا <u>وَلِأَ</u>خُبَابِنَاأُ بِلَّا وَلِلْهُ سُلِمِيْنَ يَا ذَاالْعَالَةِ فِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ وَفِي كُلِّ أَخْطَةٍ زَمَنِيَّةٍ كُلّْخَطِينَةٍ، وَادْفَعُ وَازْفَعُ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ بِلِيَّةٍ وَخِتْنَةٍ وَمِحْنَةٍ وَشِدَّةٍ وَرِزيَّه، وَاجْعَلُ لَنَا فِي الدَّارِيْنِ كُلِّ حَاجِةٍ مَفْضِيَّهُ، فِي عَفْوِ وَعَافِيَةٍ وَعِيْشًا وَرَخِسَّه ، وَخَلِّصْنَا وَسَلَّمْنَا مِن جَمِيْع الْمَصَائِبِ وَالْأَسُواءِ وَالْأَدْوَاءِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنِوِيَّةِ

نَسَة وَالْقَلْسَّةِ ، أُلاَّ وُحِيَّةٍ وَالسِّرِّسَةِ النَّانِيَّةِ وَا الأخرو ته، وألاَّ وَالأَحْرُو تُهِ، وأَصْ نتَه ، وَيَلَّفُنَا كُلَّ أُمْنِيَّه ، وَهِبُ لَنَا فِي كُلِّ حِبْنِ أَبِلاً وَهُنْبَنَهُ فِي كُلِّ حِيْنِ لِلسَّابِقِينَ وَأَهُل الْقُرْب وَالصِّلْ ولأغمار وتقويا وسحّة ظاهرة وكخفّ وَمَعَأُ زُزُاقِ حَلَالِ وَاسِعَاةٍ هَٰنِيْنُاءٌ مَرِيْنَاةٍ تُضُرَفِيٰ فِي أَكُمُ لِي الطَّاعَاتِ الْمَرْضِيَّةِ، وَهُعَكَّمَا لِي الْ الدُّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ ، وَٱلْيُرْزَخِيَّةِ وَالْأَخْرُويَّةِ وَ اعْفُءَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحُمُنَا وَأَحْمِنَا وَأَحْمِنَا وَنَكُلُّ أَذِيَّهِ، تُسَلِّفُ عَلَيْنَاأُحَلَّ وَخُذَا أَعْنَاءَنَا وَأَغْنَاءَكَ عَاجِلًا بِيَدَةً قَوِيَّه ، وَتَولَّنَا فِي كُلِّحِيْنِ وَاجْعَلْنَا مِنَ أَبَلُّ وَزِرْدُ فِي الْعَطِيَّاء، بِجَاهِ خُيْرِ الْبَرِيَّاء، سَيِّدِنا كُهُرٌّ وَعِتْرَتِهِ الزَّرِكِيَّهِ، وَصَحْبِهِ وَالْأُمَّةِ الْحَيْرِيَّهِ،

صَلَّ اللَّهُ مَّ وَسَلَّمْ وَبِارِكَ وَكُرِّمْ مِثْلَ ذَالِكُ كُلَّهُ عَدُدَ كَلِمَا تِكَ السَّرْمَدِيَّه، عَكَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ لَمُحَاثِو فَنَسِ بُكُرةً وُعَشِيُّه: عَنَ دَخَانِقِك وَرِضَاءُ تَقْسِك وَزِنَهُ عَرْشِك

وَأَلْحَمَٰكُ لِلَّهِ وَيِّ الْعَالَمِينِ:

للالله في الله من الما المركب من الله وركب من الله مرا والله تَمُلَتْ عِلَىٰ الِتَّحْمِيْد وَالصَّلاَةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالصَّا لَجُثْنَ مصنعة وردت عزالا بمة المسائلة مِن ضَوَاحِي تَريْد حَضْرُمون كَانَتُ وَفَاتِهُ وَكُو بهاسَنَة ٢٧٥ ﴿: رَحِمُهُ أُللُهُ وَ رَحِمْنَا بِهِمْ وَمَشَا عِنَا وَوَالدَائِمْ ووالدينا وأخبابنا والمسلمة كإلى يؤم الدن آمان آمان آمان

كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ أَعْلَوْ، عَلَى جَمِيْعٍ نِعَمِهِ عَلِمْتُ مِنْهَا وَهَالُمْ أَغَامُ ، عَلَا كَخْلُقِهِ كُلِّهِ مِهَاعِلْمَتُ مِثْمُهُ وَهَالُوْاَعُلُمْ اعْدُدُكُلِّ نِعْمَةٍ لِلَّهِ عَلَيٌّ وَعَلَى جَيْعٍ خَلْقِ اللَّهُ بِكُلِّ فَرْ دِمِنْ نِعَمِهِ ما ئُهَ أَنْفِلُكُّ عَلَى دَمَاذَكُوهُ الذَّاكِوْنَ وَعَفَلَ عَن ذِكْرِوا الْعَافِلُونَ ، بِكُلِّ فَنْ دِمِنْ أَذْ كَارِهِمْ وَكُلِّ لَحَظَةٍ مِنْ غَفَلَاتِهِ مِمائلة أَلْف آكَ مِن يَوْمِ خُلِقَتِ الدُّنَاكِ إِلَىٰ أَبَكِ الْآبَادِ فِي كُلِّ عُشْرِهِ فَشَارِ نَفْسٍ مائه أَلْف لَكَّ ٱڵؙۿؗۄۜٞۻڷٞٷڛؘڵٞؠٛۉڮٳڔڮٛۏۘػڒؿۨۯۼۘڮٳڛؾۣڹڶٚٷؙڸٞۉٷ آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَىٰ جِمِيْعِ الْأُنِيبَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّىٰيْنَ وَجِمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَىٰ جِمْيع الرَّبَاءِ وَالْأُمُّهَاتِ، وَالْأَجَّلَادِ وَالْجَدَّاتِ، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخُوالِ وَالْحَالَات، وَالإِخُوانِ وَالْأَخُوات، وَالْبَنِيْنَ وَالْبُنَات، وَالزُّوْجَاتِ وَالْقَرْابَات، وَالْمُشَايِخ وَأَهُل لَهُورَّات وَ ذُوى الْحُقُوقِ عَلَيْنا وَالتَّبِعَات، وَعَلَىٰ أَبِينَا آدَمُ وَأُمِّنا حَوَّاء وَمَن وَلَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَلَىٰ سَابِرِالْمُؤْمِنِينَ مَاعِلْمْتُ مِنْهُمْ وَمَالُمُ أَعْلَمْ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمَعْهُمُ وَفِيْهِم بِرَحْمِتِكَ يَاأَنُكُمُ الرَّاحِمِينَ بَجِمْيِعِ الصَّلُواتِ كُلُّهَا مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ أَعُكُمْ مِثْلُ ذَلِكُ كُلَّه، كُلَّ صَلَاةٍ تَهَبُ لِي وَتَهَبُ بِهَا لِكُلِّ فَعُكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَكُرُوهِ فِاللَّانَيْ وَالْكَارِدُونَ وَتَعِيْدُ بَهَا كُلُّ مُسَلِمِ مِنْ كُلِّ مَكُرُوهِ فِاللَّانَيْ وَالْلَاحِرَةِ :

﴿ أَلَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلَّهُ وَكَالِكُ وَكَوَّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَيَّدٍ وَعَلَيْهِ مَ أَجْمَعِيْنَ بِجِمِيْعِ الصَّلُواتِ مِنْلُ وَالِكَ كُلِّهِ ﴾ . . . . . ﴿ عَشْراً ﴾ . . . تمامها

ڣؙۣڬڴ۠ڵڿڟڿٲؙڹۘۮٞ؞ڞٝڶۣۮؘٳڮءؘۮڂڷڡٙڮ *ڰڔ*ڝؘؙٷؘؽؘڝڮڰڔؽڰٷؿؿڮڰۄۑڵڰڵٲؾؚڰ

وَأُسْتَغُفِرُكَ اللَّهُ مَ لِي وَلَهُ مِرْ بَكُونِي الْإِسْتِغُفَا رَاتِهُ مِنْ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَهُ اللَّهُ مَا مَهُ اللَّهُ مَا مُهُ اللَّهُ مَا مُهُ اللَّهُ مَا مُهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

فُكلٌّ لَحْنُكَةٍ أَبِكَا مِثْنَلُ ذَالِكَ عَنَ وَخَلْقِكَ وُرِضًا وَنَفْسِكَ وَفِئَةَ عَرْشِكَ وَمِناهُ كَالْهِكَ

سُبْحَانَ دَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَاهُ عَلَىٰ المُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ : دُعَاء يُقْرَأُ أَبُعْد الصَّلَاة عَلَى النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَحْدِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَحْظَةً إِبْلاَعَدُ وَكُلَّ ذَرُّهِ النَّعَقُ

لِسُمِ اللهِ الزَّمْنِ التَّحِيْمِ الْكُمْدُ لِلْهِ وَتِّ الْعَالِمِيْنَ ٱللَّهُ مَّرَ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ الْعَلَيْ وَعَلَىٰ اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ:

ؠڹٲؠڵؘۘۏڸڵؙؙؙؙۿۺڸۄؽ۫ٵؚڶؙؽۘٷۿؚڔٳڶڐۜؽؚ۬ػؙڵٞڂٛؠۯٟۼٳڿ<u>ڸ</u> وَ يَا لَمِنِ أَحَالَمُ بِلِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّيْنِ وَاللَّا ؙ ٛ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَة ، إِنَّكَ أَهْلِ التَّقْوَىٰ وَأَهْلِ الْمَغْفِ وَعَجِّلْ مِا أَللَّهُ مِا أَللَّهُ مِا أَللَّهُ مِنَا وَلِلْمُسْلِمِ مِنَ فِي كُلِّحِيْنٍ أَبِلًا بإ جَابِكَةٍ مَا دَعُونَاهُ وَهَا نَكَ عُوهُ وَتُحْتِنُقَ مَا رَجُونَاهُ وَمَا نَرْجُونُ ُوُيُّهُو غُمَاأَ مِثَلَنَاهُ وَمَانُوُمِّلَ وَحُصُولِ مَانُونِيَاهُ أَوْنَوِيَهِ وَزِلَانَا فَ كُلٌّ لَحَظَةِ أَبُلُ مَاهُو خَنْرٌ مِن ذلك وَجَا أَنتَ لَكُ أَهُلٌّ فِي عَافِيةٍ وَسَالُمَةٍ برَجْمَتِكَ يَاأُ زُحُمُ الرَّاحِمِيْنَ يَاأُرْحُمُ الرَّاحِمِيْنَ يَاأُ رُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ: ؙڵڷؖۿۯۜڔۧؾٞٛٳڶۺۜٙڡؗۅٛٳڎؚٳڶۺۜؠٞٷڔڲؚۜٳڵٛۼۯۺٳڷۼڟؽ؞ٷڒؾۜڹٵۅڒؾؙڬٚٚڷۺٛؽ۠ مُنزلَ التَّوْراهُ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِق الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ أَعُو ذُبِكُ مِن شُرِّ كُلِّ شَيُّ ۚ أَنتَ آخِذُ بْنَاصِيبَاء أَنتَ الْأُوَّ لَ فَلَيْسَ قُرِلُكُ شَيُّ وَأُنتَ الْآخِرُ لَيْسَ يَعْنَهُ لَيُ شَيْءٌ وَأَنتَ الظَّاهِرُ فُلْسَى فَوْ قَكَ شَيٌّ وَأَنتَ الْمَاطَىٰ فَلْسَ يَكَ شَيُّ اقْضِ عَنَّا النَّيْنِ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَعَجَّلْ بِشِفَاءَأَمْ اضَا وُمْ رَضَانًا وَمُنَّ عَلَيْنا بَقَضَاء حَواجُنا فِي النَّ ارْيُنِ وَاجْمَعُ لَنَا اللَّهِ خَيْرات لدُّنْيَأُ وَ الدَّيْنِ وَهَبُ لَنَافِي كُلِّ حِبْنِ أَبِلُ مَا وَهَبْتُهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحَانَ ْجَمَعِيْنَ فِي كُلِّ حِبْنِ أَبِلًا مَعَ كُمَا لِ الْعَافِيةِ التَّامَّةِ فِي التَّارَيْنِ مَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَاأُرْحُمُ الرَّاحِمِيْنَ يَاأُرْحُمُ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سُلَّنَا وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ: سُيُحَانَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا **يَصِفُو**نَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُ إِسَانَ وَالْحُمُدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمَانَ تُمَّالُورد النَّطيف الشهير بالبركات وتفريج الكُرُيات وكنف المَّان وَكَف المَّان وَكَف المَّان وَكَف المَّان وَكُف المَّان وَكَف المَّان وَكُف المَّان وَكُف المَّان وَكُف المَّان وَكُف المَّان وَقُوا وَقات الحَيْرِيَّة وَالمَّارَة وَقُل المَّعْنِينِ مِن المَّمَالَة وَالمَارَثِينَ وَفِيه تُحْمِين مِن المَمَالُة وَهُم عَين المَمَالُة وَلَهُ عَين المَمَالُة وَلَمُ عَين المَمَالُة وَلَمُ عَين المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَين المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلِمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ عَلَى المَمَالُة وَلَمُ المَمَالُة وَلَمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ المَمَالُة وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ المَامِنُ المَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَامِلُة وَاللّهُ المَامِنُ المَامُونَ المُعْلِق اللّهُ المَامِنُ المَامُونَ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق اللّهُ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلَى المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْل

بشالله التعني التَّخِيمُ اللَّهُ مَّ مَا عَظْيَمُ السُّلَظَان مَا قَدِيمُ الإحْسَان السَّلَظَان مَا قَدِيمُ الإحْسَان المَّا الْمَانُ مَا الْمَعْنَ اللَّهُ الْمَانُ مَا الْمَعْنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُو

وَبُوفِهُ مَ كَانُ الْحُنُ الْمُكُولُ وَ الْمُالُّ مَ الْحُمْدِينَ : وَخُنْ عَبِيْكُ كَ رِقّا ، وَأَنْتَ لَمْ تَوْلُ لِنَا الْكَ أَمْلا ، يَا مُيسَّرَّكُلِّ عَبِيلُا وَيَا جَابِرَكُلِّ كَسِينُ ، وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْد ، وَيَا مُغْنِي كُلِّ فَقِينَ وَيَا مُقَوِّيَ كُلِّ ضَعِيْف ، وَيَا مُأْمُنُ كُلِّ مَخِيف ، يَشَّرُعَلَينَا كُلُّ عَسِينَ فَتَيْسِيْرُا لِعَسِيْرُعِلَيْكَ يَسِيْر ، أَلْهُمَّ يَا مَنْ لَاتَكُتَّاجُ إِلَى الْبَيَانِ وَالتَفْسِينَ

حاحاتنا كناث وأنت عالم بهاؤخ الْلَهُمَّانَّى أَخَافُ مِنْكَ وَأَخَافُ مِمَّن يَخَافُ مِنْكَ وَأَخَافُ مِمَّن ٱللَّهُ مُحَدِّي مُن جَافُ مِنكَ خِينُ المَّذِّرُ لأَعَافُ مِنكُ ٱللَّهُمَّ رَحَقٌ مُحُمِّلِ احْدُيسَنَا بَعُيْنِكَ الْتِي لاَ تَنَاهِ. وَاكْنُفْنَا بِكُنُفِكُ لَا نُوَامِ، وَانْحِمُنَا لِقُدُرَ تِكَ عَلَيْنَا فِلاَ نَهَاكُ وَأَنِتَ ثُمُّ ثُنَّا وَ يَجَافُ يُلِّ. وَصُدِّي اللَّهُ عَلَى سَتِّل نَا ثُخُلِيهَ آلِهِ وَصُحَّيِهِ وَسُلَّهُ وَلَكِي أَلَّهُمَّ إِنَّانَسُٱلكَ زِيَارَةً فِالدِّيْنِ. وَبَرَكَةَ فِيالْعُمْرِ، وَصِحَّةً فِي الْمُوْتِ، وَعَفُواْعِنْكُ الْحِسَانِ، وَ أَمَا نُا مِنَ الْعَدَابِ، وَ نَصِيْنًا مِنِ الْحَيَّاةِ ، وَإِذْ زُوْنِا النَّالِ اللَّهِ وَهُلَّكَ مِنْ الْحَيَّاةِ ، وَإِذْ زُوْنِا النَّالِ اللَّهِ وَهُلَّكَ سُنْحُانُ رَبِّكُ رُبِّ الْعَزِّيِّ عُمَّا يُصِفُونَ وَسُ ألفاتحه إلىأرواح سُيِّهِ ناالشيخ أبي بُكوبن سَ وجميع عبادالله الشالحان ومشايخ وُأُحَيَّا نُهُمَالُ يُومُ الدَّيْنُ وَوَوْوُو ؛ وَالْحِصْرَةُ النِّيْسَيِّيْكِ مَا مُحَمِّرٌ وَٱلْبُ أللهُ مُّرِضُلُ فَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَعَلَى آكِ

تَمُرُيُّوَيَّا بِهِنْ الْوَسِيَّلَة لِسَيِّنِ الإمام الحيب (عبالله بن حُسان بن طاهو و المنزق بالنسيلة من ضواج ترير حضوون سَنة ٢٠٥٧م وَ رُحِمَّه والله وَرِحِمنا بِهِم وَالْمُسْلِمِينَ اَسِمَا بَنِ مَنْ

.. أَلَّهُ مَ لَ وَسَلَّمُ عَلَى سَيْنِ فَالْحُرْدِ وَعَلَىٰ أَلِي سَيْنِ فَالْحُرِّ ...

ويشرخ صاري المشخ وَيَأْتِي الْفَتْحِ فِي لُلَّفٍ عَجِيْبٍ ۅؘؾۘڹڒؘٳڂٳڶۿؙؠۅ*ۄۘۅؙٛڲ۬ڵؖػٞۯ*ٮؚ عَسَى أَلُوهًا بِيُعْطِينِي رَجَا فَإِنَّ اللهُ ذُوفِفُولِ قَدِيثٌ فَيَاأُمُلِي وَمَأْمُولِي وَمَأْلِي وَيَارَبُّاهُ يَاغَوْ ثَاهُ يَا مَنْ إلىه مُستكاليًّ مَعْ نَجِيًّ تَكَارُكِيٰ تَكَارُكِنِي نَكَارُكِنِي نَكَارِكُ *ٷۘۑڒؖڎ*ٛڡؘٳؠڨؘڵؚؚؽڔڹڵؚۿؽ فَهُبُ لِي تُمْ هَبُ لِي تُمْ وَمَادِنِي تَعَالَىٰ بِالْمُخِيْرِ وليأمل ولي رجونا عظيم

تَعَالَى اللَّهُ خَلَّاقُ الْبُرَا يَا تَعَالَى اللهُ عَن قَوْل الْكُنُوبِ فكرجاد وكرفاد وأعلى وكم عظماعكاعيب المعيب فَمَالِي غَيْرِعَفُوكَ مِن مُجِيْر وَمَالِي غَاثِرَجُودِ كَ مِن مُجِيب وَقَالِلْنِي بِغُفُراَنِ الذُّنُوبِ فَعَامِلِي بِعَفُوكَ فِي شُؤُرِنَى وَجُدُياحًى يَافَيُّومُ يَاللَّهُ عَلَىٰ عَبُدِكِ بِتُفْرِثُجُ الْكُرُوبِ فَأَنْ الْمُرْتَجَىٰ فِي كُلِّ حَالِ إِلَيْكَ ٱلْمُلْتَحَىٰ عِنْكَ الشَّغُوبِ عَسَىٰ فَرَجٌ قِرْيُكُ مِنْ قِرِيْبِ عَسَىٰ فَرَجٌ عَسَىٰ فَرَجٌ فَرِيْ بِهِ إِلاسُلَامِ يُمْسِي فِي أَمَانٍ وَفِي أَمْنِ وَفِي يُمْنِ عَجِيْب وتنزاح ألمظالم والمناوف مَعُ ٱلْعُدُ وَإِن وَالْبِغَى الشَّغِيبِ وَكُكُم الشُّرْعَ نَافِذُ فِي البَرَايَا وتحكحا أجيت مالة من نَصِيب وَفِي شُكِوعَلَى نِعُور الرَّقِيْب وَيِمْسِي كُلُّ مُسْلِمِ فِي سُرُودٍ وَمَاذَاكَ عَلَى اللهِ عَزِيْزٌ وَمَاذَاكَمِنَ اللهِ بِالْغَرِيْبِ تَعَالَى اللهُ عَن بُخْلِ وَعَجْزِ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ كُلِّ الْعِيُوبِ سَأُلْتُكَ بِالنِّبِي لَمَا لَهُ مُحَكِّل وُكُنَّ الْأَنبِيَاءَ تَكُفِي شَفُوبِي

وُكُلُّ الْأُولِيَاءاً هُلِأَلْفَالُوبِ وَبِالْأَصْحَابِ أُجْمَعِهُمُ وَآل بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ مَعَ مُحَمَّل مأَحُكُ لَاتُكُ عُبِي لِلُخُه محمد بنعلى تُمر بعيسك مَدُنكُ مَعَ مُحَلَّلُ فَيْ جَيْ بعبرالله مع علوي ويصري وَأُوْلَارِهِ وَبِالشَّيْخِ النَّجِيْدِ بعلوي مع عَلَى مع محمَّد مقلّ مه مرواوُلاه جملعًا لِعَبْكِ اللَّهِ بَاعَلُويَ الْأُدِيْب وَسَقّاف الْعُلَىٰ الْمُعْمُ لَهِيْ بنُورِ اللِّينَ مَع نَجَلِهِ مُحَّدً ٲ؈ؠؘػؚڗؽ*ڵٲۯڴۜۑ۬*ڂؠؽٞؠ وَأُوْلَارِهِ جَمِيْعِهِم وَأُوْلادِ بأولاد العفيف مع وجيلج ڔٳڵؙڡؙؙڵۅؠٲڝٛڵۣڿۧۊؘڵؽٛڹؽ بصاحب روغة والإناكشري ب دعوه کی طب بصاحب وادعينديباأحك وبالحيشي وبالجثلى المبنيب وبالشبخ ابن سالم مع بنيلو مِنَ ٱلْأَرْجَ اسِ مِن شَكِّ وَرَيْ ڔۘۘۼڔۜؾڟٳۿڔڟؘۿٞۯڣؙۊؙٳڋؠ ۅؘۑؚالشَّادِ ڸ*ۣ*ۯڹَّاغُفِرُ ذُنُو بِي بخُزَّالِ الْعُلُومِ بِشَافِعِيَّ

عَلِيٌّ بِن محَمَّدٍ الْكَطِيْب بسَعْدُونٍ بِسَالِمِ إِنِ فَضَلِ إِمَاهِ جَامِعٍ حَاْرِ فِينْكِ ﴾ . (١) د بِنَا ظِمِهَا بِعَبُلِ اللَّهِ يَذُعَىٰ بَكِيكَ بِالْمُلَاّ لِي بِالْكُرُوبِ (٢) بِكُلِّ الصَّالِحِيْنَ بِكُلِّ مُؤْمِن بهمرند عُوك ياأحسن بجبب بِهِمْ نَلُ عُوكَ يَامُولَىٰ الْمُوالِيُ بَإِفْضَالِكَ وَيِالْجُودِ الرَّحِيْب بإخسانك بغفكانك بمبلك وَتُدُرِكِي بِتَعْدِيجِ الْكُرُوبِ تَهُا إِنَّ مَا أُرْجُنَّهُ وَأَذْ لَلَّهُ تَهَبُ لِي مَا أُرَجِّيْهِ وَأُزْ مَنْ وَيُدُ رِكِنِي بِتَفَرِّيَجَ الْكُرُّ وب ۉؾؗۮڔػ<sub>ۣ</sub>ؽؠؾؘڡٛۨڔٛڿۜٵڶۘڴۯۅٮ تَهَبُلِي مَا أُرَجُيْهِ وَأُزْيَدُ <u>ۅؘڵٳڔۘؠۜٞؠ</u>ؾؙڶۼٛؠ۬ٳڵڿؙڶۅڔ وَكُن لِي سَيِّدِي فِي كُلِّ حَالِ ۅؘٲؙڷۿؠ۫ؽڸۺؙػڔٙٳڵڔڮٛۮۅۑ وَوَفِقْنِي لِمَا يُرْضِينَكُ عُرِينَ لَهُ الإِحْسَانِ فِي حَالِهِ الْجُدُوبِ وَيَاحَنَّانُ بَامُنَّانُ يَامُنَ وَ يَارَحْمَان يَا ذَالشَّأْن سَا لَك وَاخْتِمْ لِي رَخُيْرِ لِكُنْمِ إِنَّ حَانَ حِنَّنُ الْحَيْنِ فِي لُلْفِ عَجِيْب وَأَدْخِلْتَاجِنَانَكَ فِي أَمَانِ

(١) زِيَادُةُ لِيغَضِ المحبِّنِ .... (٢) طَائِفَةٌ مِنَ المَلَاثِكَةُ

وَآلِه وَالصّحابُ أَهُلُ الْقُلُوبِ عَدَدَةُ رِّالرِّمَالُ مَعَ الْحُبُوبِ عَسَىٰ فَرِجُ مِنَ الْمُولَى الْقَرْيُب

وم ريقات تقضى في شر إنسيان الموكاتعاكي وَلَكِن رَحْمَهُ اللَّهُ تُسْعَىٰ وَصَلَّى اللَّهُ رَبِّي كُلُّ حِيْنِ عَلَىٰ كُلَّهُ الْمُشَعَّمِ فِي الْهُوالِا وُكُلِّ التَّابِعِيْنَ وُكُلِّ مُؤْمِن وَمَانَادَاكَ ذُوكَرُبٍ فَعَالَ

فَاللَّهُ يُرْحَمَّجُمُ عَنَا بِنَصْلِهِ وَلَا يَعَامِلنا بِقِسَطِ عَنَّالِهُ بِبَرَكَةِ الْهَادِي خِتَامُ رُسُلِهِ أَحْمَد إِمَامِ الْمَتَّقِينَ الْأَبْرَادِ وَالْحُمْدُ اللَّهِ رَجِّ الْعَالَمِيْنَ ڸؚۺۘڡؚڔٳڵڷ۠ٵڵػۘػڡؗڮٵڵڗۜۜۜٛڿؽۘۻ ٲؙڶڡؘٛڞڶٱڵٲۊ۠ڶ ڣٱڶڡؘٛۯؙڸٷۺٙػٛٷؘٵڶعَرَام

لٌ وَسَالُّودَانُمَّا أَ مَقُلَةٍ بِدَهِ وَمَا لِمُنْكَ إِنْ قُلْتَ أَكُفُوا أَ الاعامشيحه كُوْلَاالْهُوَكَاكُمْتُ عُدُولُ النَّهُمْ وَالسَّقَم

مَوَّلَاءَصَلِّ وَسَلِمْ دَائَهَاأَ بِكَأَ عَلَىٰ حَبِيْدِكَ خَيْدِ لَخَاقِ كُلِّهِمِ أُلْفُصْل الثَّاني فِالتَّحْذِيْرِمِنْ هَـوَىالتَّفْس

لِ وَسَلَّمْ دَائِمًا أَكَا فَإِنَّا أَمَّا رَبِّي بِالسُّوءِ مَا <u> وَلَا أَعَدُّ ثَ</u>مِنَ الْفِعْلِ رُورُ وَ مُرْرُوعُ الْفِ لَوْكُنْتُ أَعْلَمُ أَلْفِ وَالنَّفْسُ كَاللَّهُ فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرُأَنِ يُّو

وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأُعُمَالِ كَمْحَسِّنُكُ لَنَّةً لِلْمُدِّعِ قَ والخشالله والسنفرغ الدهم منعايد مَوْلَايَصَلِّ وَسَاِّهُ دَائِمًاأُبَ

أَلفَصْلِ الشَّالِث فِيمَنِحِ الرَّسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْدُ وَآلِهِ وَسَلَّمُ مُولاَئِكُمُ أُوسَلَّهُ دَائِهُا أَيْكَا ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَاهُ لِمَا شَيِّكُ قُلُ هَاهُ الضَّرَّ مِن وَرَمِ وشكم منسخه أحشاءه التأنيامن العدم

نَبِيُّنَا الآمِرُالنَّاهِي فَلَا أَكُلَّانًا أَبُرُّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَانَعُمِ

هُوالْحِيْثُ الَّذِي تُوْجَىٰ شَهَا فَهُوَ الَّذِي تَكَّرَ مَعْنَاهُ اشت منعظم

فَإِنَّافَحُ ويعرف عناه رر خى بف لُوْ نَاسَتُ قَدُرُهُ أَيَاتُهُ أغياالوك و كُلُّ أَيِ أَنَّى ا فَإِنَّهُ سَمْسُ فَيَ رَ فَالِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ

ٱػٛڔۿڔڹڂؙڵؚؾڹؘؠۣٞڒؘٳڶؙؙۘڬڂؙڵؙؾۨ بالحُسن مُشتَمِل الْبشرمُتسم عَسْكِرِ حِيْنَ تُلْقَاهُ وَفَي حَشَّ كَأَنَّمَا الُّلُوْ لُوُ الْمَكُنُونُ فِي صَدَفٍ لَاطِيْبَ يَعْدِلُ لُتُوكِا ضُمَّ أَعْظُمُهُ مُولايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائَمًا أَبِلًا عَلَىٰ حَيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُولاي صَلُّوسَ أَمَانَ مُوْلِلُهُ عَنْ وَالنَّارُخَامِنُّ الْأَنْفَا وَسَاءُ سَاوَة أَنْ عَاضَتُ

مِن بَعْدِ مَا أَخْبَرُ الْأَقُو امْ كَاهِنْهِ مُرَكَاهِنهم مَّانَّ دِنْنَهُ مُ الْمُعُوجِّ لَمْ يَقْمِ وبعكماعاكنوافي كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُأُ فُبْلاً بِلِحِ بَعْلَ نَسْبِيٍّ مُولاي صَلَّ وَسُلُّو دَائَّةُ ٲؙۘڵٛڡٛؗڞؚڶؙٳڷڿٳڡڛ ڣۣڡؙڡٚڿؚۯؘٳڗؠؚڝڶؙٞ؞ٳۺڎٵؽڷؠٷٙٳڸؚ؞ۏٛػؠؚ۠ؠؚۉڛؘڵۄۜ

مَوْلَايَصَلِّ وَسَلِّرُ دَادُّمُاأَ بَكُ عَلَى حَبْيِرِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِم

جَآءَتُ لِلهُ عُوتِهِ الْأَشْجَارُسَاجِكَةً

تَهُشِيْ إِلَيْهُ عَلَىٰ سَاقٍ بِلَاقَدَ هِ

كَأُنَّمُا سُطِّرَتُ سُطْرًا لِمُأَكِّنَبُتُ

فروعهامن ببريع ألخطِّ بِاللَّفَهِ

مِثْنُ الغَمَامَةِ أَنَّا سَارِسَابِكِ ةً

تَقِيْلُو حِرَّو طِيْسٍ لِلْهَجُنْدِ حَدِي

أَفْسَمْتُ بِالْقَمْرِ الْمُنشَقِّ إِنَّ لَهُ

مِنْ قُلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةُ القسر

وَمَاحُوىٰ الْفَارُونَ خَيْرِومِنَكُومِ وَكُلُّ طُرُّفٍ مِنَ الْكُفَّارُ عَنْ الْحُفَّارُ عَنْ الْحُفَّارُ عَنْ الْحُفَّارُ عَنْ الْحُفَّارُ عَنْ الْح

فَالصِّلُ فَي إِلْعَارِ وَالصِّلِّ نُقُ لَهُ يُومَا مُرَيِّةً لَهِ نَ مَامَالُغَارِمِ نَ أَرِحِ وِقَالِكُ اللَّهِ أَغْنَتُ عَن مُضَاعَفًا مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالِ مِنَ الْأَلْمِ مَاسَامَنِي النَّهُ مُ ضَيِّمًا واسْتَجْتُ بِهِ ولاالتمشتاغي الدّادين مِن يده ن رُوُيَاهُ إِنَّ لَهُ قُلْباً إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَسَم وَذَاكَ حِيْنَ بُلُوعٍ مِن نُبُوَّ تِهِ

تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحَيْ بِهُمَ

أُلْفُصْلُ السَّادِس فِي شَرَفِ الْفُرْءَ ابِ وَمِدْ حِهِ

مَوْلَايَصَلِّ وَسَلَّمُ دَائَمًا أَبِكُ

عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْدِلْخُلُقِ كُلِّهِ مِ

دَعْنِيْ وَوَصْفِي آيَاتِ لَلْهُ ظَهَىٰتُ

ظُهُورَنَادِ الْقِرَىٰ لَيْلاَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

غَالنَّارِينَ دَادُحْسَنَاوَهُومَنتَظِمٌ

وَلَيْسَ يَنقُضُ قَلَ الْغَيْرُ فِنتَظِم

فَمَاتَظَا وُلُ آمَالِ الْمَدِيْحِ لِكَا

مَا فِيْهِ مِن كُرُمُ اللَّفُلَاقِ وَالشِّيمِ

أَيَاتُ حَقِيمِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحِدُ تَكُ

قَرِيمُ الْمُوصُوفِ بِالْقِدَمِ

لَمْ تَقْتُرِن بِزَمَانٍ وَهِي تُخْبِرُ نَا

عِنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم

وَامَتُ لَدُيْنَافَهَا قُتُكُمُ مُعْجِزَةٍ مِّنَ النَّيْنَ إِذْ جَاءَتُ وَلَهُ تَلُامِ مُحَكَّمَاتُ فَمَا تُبْقِينَ مِن شُباءِ مَاحُورِيَتُ قَلُّ إِلَّا عَادُهِ أُعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِيَ السَّكِم رَجَّتُ بَلَاغَتُهُا دُعُوكًا مُعَارِضِهَا لَهَامَعَانِكُمُوجِ الْبَحْرِفِيمَكَدِ فَمَا تُعَدُّ وَ لِانْحَصَىٰ عَجَائِنُهَا قَرَّتُ بِهَاءُيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ

ٳؚڹۘڗؾۘڵۿٵڿؽڣڐؖڡؚڹٛٛػڒٞۏؙٳڔڵڟؙؽ ۪ٲڂۣڣٲٛؾػڒۘڶڟؙؽ وكالصِّرَالِهِ وَكَالْمِهُوْانِ مَعْدِلَةً لأتعجبن لحسود واح ينزكوها

أُلْفُصُلُ السَّابِعِ فِإِسْرَاتُهُ وَمِعْرَاجِهِ صَلَّى السَّابِعِ مَوْلَاى صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِمًا أَيْلًا مَاخُورُمُن بِمُم الْعَافُون سَاحَتُهُ سَعُيًا وَفُوقَ مُتُونِ ٱلْأَيْنِ النَّهُم وَمِنْ هُوالْآيَاءُ الْكُبْرَكِ لِمُعْتَادِ سَرَيْتَ مِنْ حَرَمِ لَيْلًا إِلَىٰ حَرَمِ وَقَدَّ مَنْكَ جَمِيْعُ إِلْأُنِبِيَاءِ بِهِ ؙؙؙۺڸڗۘڡؙ*ڐڔؽۄڰ۬ۮڰۄ؏ۼڸؙڿ*ۮ٩

وَأَنتَ ثَخَةَرُقُ السَّبْعَ اللِّبَاقَ بِهِ مُ حَتَّىٰ إِذَ الْمُتَكُعُ شَأُواً لِأُسْتَبَ خَفَضَ كُلُّ مَقَامِ بِالْاضَا فَإِلَّا كُ لَعْيُونِ وَسِرّاً يُّامُكُنَّكَ فَحُزْتَ كُلَّ فَحَارِغَيْرُهُ أَنْ تُركِ وَ مَا كُلُّ الْمُقَامِعُ الْمُودِدِ حَمِ وَجَلَّ مِقْلاً رُمَا**وُ لِ**َيْتَ مِن رُثَم بُشْرَىٰ لَنَامَعْشَرَ إِلِاسًا لَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ وُكُنَّا غَيْرُ مُنْ هَدِم

كَمَّا دَعَااللَّهُ دَاعِيْنَالِلْمَاعَتِهِ بِأَكْرَهِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَهُ الْأُسُلِ كُنَّا أَكْرَمُ الْأُمْرِ مَوْلَائِ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَاتُهُا أَبُلَّ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخُلُقِ كُلِّهِم ٲؙڵؙڡؙٚڝۜٙڸٳڶؿۜٵڿڹ ڣۣڿۿٲۅڶڵڹٞؾٞڞڰۥڗڽؙۥؙۼڷؽ؋ڟٙڸؠۅؘڛڴٞؠٞ مُولَاي صَلِ وَسَلَّمْ دَائُمًا أَنكًا عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ مُكَلِّهِمِ كَلَّعْتُ قُلُوبَ الْفِلَا أَنْبَاءُ بِغُثَنْ إِ كُنْأُو أَجْفَلْتُ غُفُلًا مِنْ الْعُبَ مَاذَالَ يُلْقَاهُمُ فِي كُلَّ مُعْتَرَكِ حَتَّىٰ حَكُوا بِالْقُنَالُحُمَّا عَلَىٰ وَضِم وَدُّواْ الْفَرَارُفَكَادُواْ يُغْبِطُونَ بِلَ أَشَلَاءَ شَالَتَ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّحْمِ

تُمْضِى اللَّيَالِي وَلَايَدُ دُونَ عِلَّ تَهَا مِ المُرْتَكُن مِّن لَيَالِي الْأَشْهُ إِلْ الْحُورِم كَأَنَّهُ اللَّهِ فَيْ ضَيْفُ حَلَّى سَاحَتُهُمْ مَكُفُولَةً أَبِلاً مِنْهُمْ رَخَيْرِ مُمُ الْجَبَالُ فَسُلَ عَنْهُمُ مُ

وَسُلْ حَنِينًا وَسُلْ مَدُراً وَسُلْ أَجُلُ فصول حتف لهم أدهامن ألوخم ٱلْمُصْدِرِي ٱلِبِيضِ خُمُراً بُعْدُ مَا وَرَبُّ الْعِلَاكُلُّ مُسُودٍ مِنَ اللَّهُ مَ وَالْكَاتِيبُ إِسُمُ وِالْحَكِّ مَاتُرُكُ شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا تُمَيِّرُهُمْ تُهْدِي إَلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِيَشُرَهُ كحارث فكوب العِكامِن بأسِهم فر فماتفر فأرأن البهم

وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاءُ الْأُسْلُ فِي أَجَامِهَا نَجِمِ وَلَن تُرَى مِن وَلِيٌّ غَيْرِ مُندً به و لامِنْ عَلَ وَعَيْد أُحَارًا أُمَّتَكُ فِي جِزْ وْ مِلْتُهِ كَمْجَدُّلُكُ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِن جَلَل لُّ وَسُلَّمُ وَانَّمَاأُمُلُ

أَلْفَصُلُ التَّاسِعِ فِ التَّوْسُلِ بِالنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَوْلايَ صَلِّ وَسَلَّمْ دَائَمُا أَكِلً خَلَامْتُكُ بِمَانِيَ السَّقْبِيلُ بِهِ ٳؚڎٛۊؘڷۜۮٳؽؚؠؘڡٵڗۜڂۺؙؽڡؘۅٳڣ أَكْمَعُتُ غَيَّ الصِّبَافِي الحالَتُيْنِ وَمِا تَشْتَرِ الدِّينِ بِالدُّنْيَا وَلَمْتَسُم ۅؘڡۜڹڽۼ ٱڿؚڵؘؙؙڔڹ۫ۮ۬ؠؚۼٵڿؚڸ ؽڹڶڎؙٲڵۼؙۺؙڣؽڹؽۼٟۅڣۣڛڶؚۄ

إِنْ آتِ ذَنبًا فَمَاعَهُ لِي يُنتَفِيّ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِنَهُ إِن لَّمْ يَكُن فِي مَعَادِى أَجْذَنُ يُيَدِي ادِي اخِدبَيدِي فَضْلاً وَ الْافَقُلْ مَازَلُهُ الْقَدَرِمِ حَاشَاهُ أَن يَحْرِهُ الرَّاجِي ألجار منة غارمجن وَمُنذُأ لُوْمَتُ أَفْكَارِي مَلَا تُحَاةً اأثناعكي هرم مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائَمً أُلْفُصُلُ العَاشِد فِي الْمُنَاجَاةِ وَعَرْضِ العَاجَاتِ لِن وَسَلَّمُ وَاتُّهُا أَبِلًا بَاأَكُرُهُ الْخُلْقِ مَالِيمَنْ أَلُ 7.10 دك الدُّنياوك

نَارَبِّ وَاجْعَلْ رَحَانًى عَادِمْ فَيَ حُعَا يُحِسَاني غَارُهُ نَخِرِ ﴿ وَالْمُفْ بِعَبْدِكَ فِي اللَّا دَيْنِ وَأُذَن لِسُحْبِ صَلَاةٍ مِنكَ وَاتَّمَةٍ مَا زَنِّحُتُ عَنْ اللَّاتِ الْمَانِ فِي حَسَلًا يَارَبِّ بِالمُصْلَفَىٰ بَلِّعْ مَفَاصِدَ فَا وَاغْفِرْلَنَامَامَضَى يِاوَاسِعَ ٱلْكُرُمِ

وَاغْفِرْ إِلَاهِي لِكُلِّ السابِينَ بِمَا الْأَفْتُى وَفِي الْحَرَمِ يَتُلُوهُ فِي الْمَسْجِ الْأَفْتَى وَفِي الْحَرَمِ بِجَاهِ مَن بَيْنَ الْمُقْطِمِ الْمَسْجِ حَرَمٌ وَمِن بَيْنَ الْمُوْلِقَ الْمُسْجِ وَإِلْسُمُ الْقَسَمِ وَإِلْسُمُ الْقَسَمِ وَإِلْسُمُ الْقَسَمِ وَإِلْسُمُ اللّهِ فِي بَرْءَ وَلِي الْمُؤْتِمَ اللّهِ فِي بَرْءَ وَلِي خَتْم وَالْحَمْدُ اللّهِ فِي بَدْءُ وَلِي خَتْم وَالْحَمْدُ اللّهِ فِي بَدْءُ وَلِي خَتْم أَبْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلِي خَتْم أَبْنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي خَتْم أَنْهُ مِن اللّهِ فِي اللّهُ وَلِي خَتْم اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلَّمُ وَالنَّمَاأُ بَلَّا عَلَىٰ جَيْدِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِ مِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِلْكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ.. َلْقَصِيُكُ الْمُضَرِيَّهُ في الصَّلاةِ عَلَىٰ خَيْرِ الْبَرِيَّهُ للشَّيْخ الشَّيْخ

الإما

ٱبيعبدالله محمَّاللهُ وَصِيرِيُ مَا دِحِ الرَّسولِ صَلَى للهُ عَلِيهِ وَالبَّنَّامُ المتوفي سَنَة ١٩٦ه ﴿ وَحِمْهُ اللَّهَ آمِينِ

وَنقل الْحَبِبِ عَمِين أَحَهِ بِن سُمَيط المَتوفي سنة ١٣٩٦ه وبَحُن الْقَمِي الْمَتوفي سنة ١٣٩٦ه وبحُن القمر : عُن شَبِخه الإما الحبيب أحدين الحسن العطاس: المتوفي بحريضه مِن ضَوَاحِي حُصْر وَحِنا الله ورحنا بهم: أنَّ رُوح المصطفى صَلى اللهُ عليه وآلِهِ وَسَلَمُ تَحْصُر عِن لَا

قراءة المُضريَّة : التربي المربي على المربي ا

> و يعجمهن منسوب ال المتوفي سنة ١١٣٢ هر:

إِلَّاتَ عَسِى الخَامَة: فَإِلَى الحبيب حسين بن محمل لحبشي المتوفى سَنَة ٣٣٠،٩ مُكَّة المحرِّمة: بحُمَّ الله الجميع ورحمنًا بهم ومشايحنا وَوَالِدِيهِم وَوَالِدِينَا وَأَحِبا بِنَا وَالسَّلِينَ مِنِي وَالرَّبِعِينَ أَبِياتَ سَعَظَتَ فَلَمَّ عَسَّى : حَمَّسَها جامع هَذَا أَمَتَع الله بِهِ وَتَقْبِاللَّهُ مِنَا الجمِيعِ أَمِنِ آمَنِ أَمِنِ :

لَمَّاعَكَ وَتُ أُوَاعِي النَّجْمِ فِي سَهَرِي مِسَّااعُ تَوَانِي مِنْ هَمِّ وَمِنْ ضَرَبِ عَادَيتُ مُعَتَّمِلًا مَاصَحٌ فِي الْخَبَرِ

ؾٵۯۻ۪ۜڞڵٙٵڮؙٳڶؙؙؠؙڿٛؾٵڔؚڣڹؙڡؙۻ ۅٳڵڒؙڹؙۑٵۅؘڿٙڡؚؽۼٳڷڗؙۺڸڡٵڎؙڮ<sup>ۯۅٳ</sup>

صَلَّىٰ اللَّهُ وَمَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبِدا مِشَلَ ذِلك

قَالَحِقُ بِكُلِّ نَبِيَّ خَايَدَ شِيْعَتِهِ مِنْ كُلِّ مُنْذُرِّجٍ فِي ظَيِّ طَاعَتِهِ وَمَنْ أَعَانَ نَبِيًّا قَصْدَ نُصُدَتِهِ وَمَنْ أَعَانَ نَبِيًّا قَصْدَ نُصُدَتِهِ

وَصَلِّ رَبِّعَلَىٰ الْهَادِي وَعِثَرَتِهِ وَصَحْبِهِ مَنْ لِطَجِّ الدِّبْنِ قَلْنَشَرُوا

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكُلِّي لِهِ فِي كُلِّي لَحُظَةٍ أَبِدا مِتَلَ ذَالِك

طُوْنَا لَهُمْ سَادَةً بِالْمُصْطَفَىٰ سعدُوا فَسَاعَدُوهُ فَنَا لُوا كُلَّ مَا قَصَدُوا وَآثَرُوهُ مِنَ الدُّنَيَا بِمَا وَجَدُوا وَجَاهَدُوا مَعَهُ فِي اللَّهِ وَاجْتَهَدُوا وَهَاجَدُوا وَلَهُ آوَوْ وَقَدُ نَصَدُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

مِنْ حُسَنِ مَا أَخَلَصُواللهِ وَاحْتَسَبُوا مَاقَابَلُوا فِئَةً الْآوَقَلُ عَلَبُوا نَعَمُ وَلَا فَتَنُوا يَوْمًا وَلَا هَرَبُوا وَبَيَّنُوا الْفَرْضَ وَالْمَسْنُونَ وَاعْتَصَبُوا لِلّهِ وَلَا عُتَصَمُوا بِاللّهِ وَا عُتَصَرُوا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

فَازُولِ بِمَنْ حَازَفِي الْأَخْلَاقِ ٱلْطَفَهَا مَارَبِّ زِدُهُ صَلَاةً أَنْتَ تَغُرِفَهَا وَقِينُ سَأَلُتُكُ مَا رَبِّي تَضَاعِفَهَا ٱنْكَاصَلَاةٍ وَأَنْمَا هَا وَأَشَرَفَهَا يُعَطِّدُ الْكُوْنَ رَبَّانَشُرُهَا الْعَلِمُ صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَّى لِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِدا مِثْلُ ذَالِك تَكُونُ فِي سَائِرِ ٱلْأَفِيَّ قَاتِ لَا زِمَةً مَقِرُونَهُ بِلَ قَامِ الْمُلْكِ دَائِمَةً وَلَمْ تَذُلُ بِبَقَاءِ اللَّهِ بَاقِيهِ مَفْتُوفَةً بِعَبِيُوالْمِسْكِ زَاكِيةً مِنَ عَيِّهَا أُرْجُ السِّضُوان يَنْتَسَ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ فِي كُلُّ لَحْظَةً أَبِلَا مِثْلَ وَالِك

مِنْ حَيْتُ لَا يُمْكِىٰ الْأَقْطَارِ يَجْمَعُهَا تَكَلَّ وَلَاقَا لِحِ فِي الدَّهُ رِيَقُلَّ خُهَا وَاجْعَلُ صَلَاتِكَ يَاقُوتًا يُرَضَّعُهَا عَدَّ الْحَصَىٰ وَلَتَّىٰ وَالدَّهُلِ يَنْبَعُهَا نَحُمُ السَّمَا وَ نَبَا تُ الْأَيْضِ وَالْمَلَانُ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِل مِثْلَ ذَلِك

تُحْظَىٰ لِحَضْرَتِا الْهُيْحَاعَلَىٰ نَسَقِ أَعْلَا دِمَا جَمَعَتهُ النَّاسِ فِي لَحُرُقِ وَمَا تَحَرَّكَ أَجُفَانَ عَلَىٰ حَلَىٰ قَ وَمَا تَحَرَّكَ أَجُفَانَ عَلَىٰ حَلَىٰ قَ وَعَلَّمَا حَوْبَ الْأَشَّجَارُهِنْ وَرَقِ

فَعَدْ مَا حَوْتِ الْاسْجِارَ فِن وَرْقِ وَكُلِّ حَرُفٍ غَــَالْيُتَكَىٰ وَيُسْتَطَرُ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبِلًا مِثْلُ ذَالِك

وَعَدَّ مَا وَهَبَ الرَّحُمٰنِ أَوْ أَخَلَا وَعَدَّ أَصْنَافِ رِزُقِي قَطَّمَا نَفَنا وَعَدّا أَنْفَاسِ خَلْقِ يُطْلَبُونَ غِلْ وَعَدَّ وَزُنِ مَتَاقِيْلِ الجِبَالِ كَنَا

يَلِيْهِ قَطُنُ كَمِيْعِ الْمَاءِ وَالْمَطُنُ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِه فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِدُا مِثْلَ ذَالِك

وَعَدَّ سَاعَاتِ مَا فِي الكُوْنِ مِنْ قِلَهِ وَمَا مَشَىٰ فَوْقِ ظُهُ وَالْأَرْضِ مِنْ قَدَمِ وَعَلَّ مَاخَلَقَ الرَّحْمٰنُ مِنْ أُمَمِ

قَ لَطُّ يُدِ وَالْوَحْشِ وَالْأَسْمَاكِ مَعْ نَعُم يَتْأُوهُمُ الْجَنَّ وَالْأُمْلَاكُ وَالْبَشَرُ

صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ إِن فَي كُلِّ أَنْ خَطَاةٍ أَبِلا مِثْلَ ذَالِك

مَقْدُونَا ۗ بِسَلَامِرِ دَا تَسْمِرِ فَا إِذَا يُتَّلَىٰ يَقُومُ لَهُ مِنْ الْأَنَامِ شَلًّا أَعْدَادِمَا فِي تُحُومِ الأَرْضِ قَلْ نُبِنَا وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ مَعْ جَمْعِ الْحُبُوبِكُنَا وَالشَّعْرِ وَالصُّونُ وَالاَّرُ مَاشُ وَالْدِينُ صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكَالِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِالْ مِثْلُ ذَالِك وَعَدَّهُ مَا كَانَ مَوْجُودًا بِكُلِّ سَمَا وَكُلَّ شَيْءً بِلِمِ الرَّحْمِنِ قُلْ عَلِمَا وَكُلِّ رِنْ قِي لِحُلِّقِ اللَّهِ قَلْ قُسِمًا وَمَا أَحَالَ بِهِ الْعِلْمُ الْمُحِيْطُ وَمَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ الْمَأْمُورُ وَالْقَدُرُ

صَلَّىٰ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَلِي إِلَّهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَلًا مِثْلُ وَالِك

وَمَاحَوِثُ كُلُّ أَرْضِ مِنْ عَجَا نَّبِهَا وُكُلِّ مَا كَانَ يَسْعَلُ فِي مَنَا كِبُهُ وَمَاتَضَاعَفَ فِي أَعْلَىٰ جَوَائِبِهَا وَعَدَّ نَعْمَا لَكَ الَّلِاقِي مَنَنْتَ بِهَا عَلَىٰ الْخَلَاثِينَ مُنْ كَانُواوَمُنُ حُشِرُوا صَلَّىٰ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى إِله فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِلَّا مِثْلَ ذَالَك وَعَدَّ مَاعُمُ فُتُ عُنْ وَمَاطَرُ فَتُ وَعُلَّا مَاحَرَّكُتُهُ الرِّيْحُ أَوْعُصَفَتُ مِنَ الْبِتِكَاءِ الْمَوَاقِيْتِ الَّتِي سَلَفَتْ وَعُلَّ مِقَلَ رِوالسَّامِي الَّذِي شَرُفَتَ بلح النَّبَيَّوُنَ وَٱلْأَمُلَا لَكُ وَاقْتَخُرُوا صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمُ عَلَيهِ وَلِي إِلهِ فِي كُلَّ لَحْظَةٍ أَبِدا مِثَلَ ذَالِك

وَزِدْهُ أَجْعَافَهَا يَا وَاسِعَ الْمِلَ، ﴿ بَامَا لِكُ الْمُلُكُ نُبُقِيْهَ إِلَىٰ الْأَبِدِ مَضُرُوبَهُ الْجُمْعِ فِيهُمَامُرُّمُ ثَاعَدُ وَعَدَّ مَا كَانَ فِي الْأَكْوَانِ يَا سَنَدِي وَمَا يَكُونُ إِلَا أَنْ تُبْعُتَ الصُّولُ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَكَالُهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِدَامِتُلُ وَالِكَ يَارَبِّ ضَاءِفُ صَلَاةً قُلْ مَنْنُتُ بِهَا فَ لَاكَ لِلنَّفْسِ مِنْ أَقْصَىٰ مَأْدِيبَهَا أُهُدِ السَّالَامُ إِلَىٰ أَعْضَاءِ صَاحِبُهَا فِي كُلِّ طَنْ فَاةِ عَيْنِ يُطُرِفُونَ بِهَا أَهْلُ الشَّمَاوَاتَ وَالْأَنْ صَلَّىٰ اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى لَهِ فَي كُلِّ الْحَظَّةِ أَبِهَا مِثْلَ ذَالِكَ

وَصَفِّهَا رَبِّ مِنُ نَقْصِ وَمِنْ عَطَلٍ وَمِنْ رِيَاءِ وَمِنْ عُجُب وَمِنْ زُلِل وَعُلَّمَا يُفْسِدالْاعْمَالِ مِنْ عَمِلُ

مِلْءَ السَّلْمُ وَاتِ فَالْأَرْضِ أَيْنَ مَعْ جَبُلِ وَالْفَرُشِ وَالْعَرُشِ وَالْعَرُشِ فَالْعَرُشِ فَالْكُرُسِي وَمَاحَفُ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِلَا مِثْلُ ذَالِك

ؾٵۯڋؚڸڵۘۼڹؠڣۣڂۺڹٳڵڡٲٙڔڂؖڡػؙ ڣٵڿۼڵؙۮؙڔڝۜٞڹٛڶػڵٵڶڞٳڶڿٵۊڿؽۼٛ ؿؙؙٛٛ۠۠۠۠۠ؿؙٵڵڞۘڵڎؙڶۭڡؽؙۺۘڠٞۼٛؾؘڬٛڡؘۺۼٛڠ

مَا أَيْ لَهُ مُوجُودًا وَأَفْجَدَمَهُ مَا أَيْ لَهُ مُوجُودًا وَأَفْجَدَمَهُ مَا لَيْسَ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَنْحَصِنُ لَا لَيْسَ لَنْحَصِنُ لَا لَيْسَ لَنْحَصِنُ لَا لَهُ لَا لَيْسَ لَا لَيْسَ لَنْحَصِنُ لَا لَيْسَ لَا لَكُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَكُ لَا لَكُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَكُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُ لَا لَهُ لَا لَكُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَا لَكُ لِللَّهُ لَا لَهُ لَكُ لَا لَهُ لَلْكُ لَا لَكُ لِللَّهُ لَكُ لَكُ لَا لَكُ لَلْكُ لَلْ لَكُ لَ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْ إِلَهِ فِي كُلِّ أَكْفَ فَإِلَّا مِنْ ثَلَ ذَالِك

أَثْبِتُ نَجَاتُي بِهَا يَا أَعْظُمَ الْعُظْمَا يَا فَاسِعَ الْجُودِ بَلْ يَاأَكُومَ الْكُورَ مَا فَاجْعَلْ لَهَا كُلِّ وَقَيْتِ ثُرُونَةً وَنَمَا تَسْتَغُرِقُ الْعَدَّ مُعْجَمُع اللهُ فُورِكُما تُحِيْظُ بِالْحَبِّ لَا تُنْبَعِي وَلَا تَنُونُ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِه فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِالْ مِثْلُ وْالِك فَاجْعُلْ بِلَا يَا يُلَا الْخُلُقِ أَوَّلُهَا وَتُسْتَمِيُّ مِنَ الْأَزْمَانِ أَكْوَلَهَا أَنْكُا صَلَاةٍ وَأَنْمَا هَا وَأَجْزَلِهَا لاغاية وانتهاء ياعظيم لها وَلَالُهَا أَمُلَا يُقْضَى فَيُغْتَابُ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِه فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِلا مِثْلَ ذَالِك

تَرْضَى بِهَا أَوْ تُصَلِّيْهَا عَلَى أَحَدٍ تَخُشَاهُ مِنْ أَزُلِ تَبُعًىٰ إِلَىٰ أَبِلِ مِثَال مَالِكُلُامِرُ اللهِ مِنْ مَدُرِ وَعَدَّ أَضُعَافِ مَا قَلُ مَرَّمِن عَ لَهِ مَعْضِعُفِ أَضْعَافِهُ يَامَنُ لَهُ الْقَلَىٰ صَلَّىٰ اللَّهُ وَهَا لَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ أَحْظَةٍ أَبِلَا مِثْلُ ذَٰ لِكِ تَبْقَىٰ بِأُمْرِ إِلَٰهٍ وَإِحِدٍ أَحَدٍ وَأُبَّا بِلَا أَجُلِ يُقْضَىٰ وَلَا أَمَدُ أعْدَاد أَضْعَاف أَفْ بَالِعَلَىٰ جَسَلِ مَعَ السَّلَامِ كَمَا قَ*لُ مَ*رَّمِن عَدَدِ رَبِّي وَضَاعِفَهُمَا وَالْفَضُّلُمُنَّتَشِرِ

صَمَّىٰ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِلَّ مِثْلِ ذَالِك

أُلْهِمُ تِلَافَ تِهَا أَمْلَاك كُلِّ سَمَا ٱلْهُمُ لِسَانِي وَقَلْبِي طِيبُ ذِكْرِهِمَا وُكُلَّ إِنْسِ وَجِنَّ آمَنُوا بِهِ مَا كَمَا يُحِبُّ وَتَرْضَىٰ سَيِّدِى وَكُمَا أُمَرُتُنَا أَنُ نُصَلِّي أَنْتَ مُقْتَدِدُ حَنَّىٰ اللَّهُ وَسَأَمَ عَلَيْهِ عَلَى لِهِ فِي كُلِّ لَحُظُا إِ أَبِلا فِيْلُ ذَٰ لِك ٱؙڵڿؚۛۊٞؠمؘٳڡؚۘ۫؆ۘۘۘۘؠڿٛڡؙۅۼۘٳڡؚڹؘٳڵڠؖؽڣ أَعْلَادَمَا خَطَّتِ ٱلأَقْلَامِ فِي الصِّحُفِ تُهْدَىٰ لِذَاكَ الْجَنَابِ الْعَالِي الشَّرَفِ وَكُلُّ ذَالِكَ مَضْ رُوبٌ بِحَقِّكَ فِي

أَنْفُأَسِ خَلْقِكَ إِنَّ قَلُوا وَإِنْ كَنُولِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

وَهَبُ لَنَا كُلَّ خَيْرِهِن مَنَا فِعِهَا أَجُزِلُ لَنَا مِنْكَ نُولِهِ مَنَا فِعِهَا أَجُزِلُ لَنَا مِنْكَ نُولِهِ مِنَا فِي مَنَا فِعِهَا وَالْحَجُهَا وَالْحَجُهَا

ؾٵۯۻۜٷٵۼٞڣؚڽٛڸڡۜٙٵڔؠٛۿٲۏۺٵۅۿؚۿٳ ٷڷؙؙۿۺڵؚۄؽؽؘڿؚۄؽؚڠٵٲؽؽؗػڂڞۯۅٳ

تِاأُللهُ

وَهَبُ لَنَا كُلِّ حَيْدِهُ عُ أُحِبِّتِنَا وَكُنْ لَنَا كَافِيًا فِي كُلِّ حَالَتِنَا وَاغْفِرُ جَمِيْعَ ذُنُوبِ فِي صَحِيْفَتِنَا وَاغْفِرُ جَمِيْعَ ذُنُوبِ فِي صَحِيْفَتِنَا

وَوَالِدِينَا وَأُهُلِيْنَا وَجِيْرَتِنَا وَكُلَّنَاسَيِّلِهِ كِلْلَعَفْوِمُفْتَقِّلُ مَا اللَّهِ الْعَفْوِمُفْتَقِّلُ

عَالَّكُ

وَاغُفِرُ لِمَنَ قَبُلَنَا بِالنَّظُمِ جَمَّلُهَا وَمَن إِلَيْنَا بِفَصُل مِنكَ أَفْصَلَهَا وَانْحَمِّمُ عُبَيْلاً بِثَّالَتَّخُمِيْسِ ذَيَّلَهَا وَقَلْ أَتَيْنَا ذُنُوبًا لَاعِلَا دَلَهَا لَكِنَّ عَفْوَكَ لَايُبُرِقِي وَلَا يَنَ لُـُ

يَاأَلُله

يَارِبِّ قَلْبِي قَسَىٰ وَالْخُوفُ أَقُلَقَٰنِي لِأُنَّنِي فِي الْخَطَّايَا قَلْ مَضَىٰ زَمَنِي فَالكَّرُب يَارِبِّ أَضْنَانِي وَأَمُرَضَٰنِي وَالْهَـمُّرُعَن كُلِّ مَا أَبْغِيْهِ أَشَّعَلَٰنِي وَقَلْ أَنَّا خَاضِعًا وَالْقَلْبُ مُنَّا

عَلَّالُهُ

يَاوَاهِبَ الْفَضُّلِ فَصُّلُامِنِكَ يَغُرُنَا وَنَفُحَةً مِنكَ يَا ذَا الجُودِ نَشَّمُلْنَا وَنَظْرَة كُلِّحِيْنٍ مِنكَ تَصُلِحُنَا

ٱنْجُوكَ يَارَبِّ فِي النَّارِيْنِ تَنْحَمُنَا جِهَا هِ مَن فِي بَدَيْهِ سَبَّحَ الْحَجَرُ

عَاأُلْكُ

أَصْلِحُ لَنَا كُلَّ شَيْءُ مِنْكَ مَكُرُ مَكَّ وَلَا تَسَلَنَا فَلَا شَيْءَ ثَنَاجٍ مَعْلَا لَهُ وَهَبُ لَنَا كُلِّ شَيْءَ ثَنَ تَضِي هِ بَكَّ عَارَبٌ أَعْظِمُ لَنَا أَجُلًا وَمَغْفِرةً فَإِنَّ جُودَكَ بَخُدُلُ لَلْسَ لِلْ

عَاأُللُّهُ

أَنْظُنْ بِعَيْنِ النَّضَىٰ فَالْعَيْنِ سَاهِرَةٌ خَوْفًا مِنَ الْكَشْفِ فَالْعَوْراتِ ظَاهِرَةٌ سَاتُلَجَمِيْلًا وَتَحْتَ الشَّارَ فَا ثَنَةً وَاقْضِ دُيُونًا لَهَا الْأَخْلَاقُ ظَائَقَةٌ وَفُرِّجِ الْكَنْبَ عَنَّا أَنْتَ مُقْتَدِى فَوْرِّجِ الْكَنْبَ عَنَّا أَنْتَ مُقْتَدِى يَاأَلُلُهُ

> يَارَبُّ أَنْتَ الرَّجَا فِي كُلُّ نَا ذِلَةٍ يَامَنُ تَنَزَّهُ عَن نَوْهِ وَعَن سِنَةٍ وَلَخْتِمْ لَنَا بِمَتَابٍ خُسُن خَاتِمَةٍ وَكُنَّ لَطِيْفًا بِنَا فِي كُلِّ نَا ذِلَةٍ لَفُفًا جَمِيدًلا بِهِ الْأَهُوالُ تَنَ مَا اللهُ

عَجِّلُ لَنَابِالْمُنَىٰ يَارَبَّنَا كَرَمًا زِوْ نَاهُدَّىٰ وَتُقَيَّمَعُصِحَةٍ وَغِنَّ وَكُنْ لَنَا مَسِّلِهِ يُكَفَّفُا وَمُثَّا خَرًا

بِالْمُصَطِفَىٰ الْمُجْتَبَىٰ خُبُولِلْأَنَا مِرُومَنَ جَالِلُهُ الْمُصَطَفَىٰ الْمُجْتَبَىٰ خُبُولِلَّا فَالْمُوتُ جَلَالَةً نَزَلَتْ فِي مَنْ حِهِ السُّوَّتُ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَكَلَّ لِهِ فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبِلا مِثْلَ ذَلِك

عَلَيْهِ مِنَّاسَلَامٌ كُلَّمَا هَمَعَتُ سَحَانُبُ وَرَبْتُ أَنْضٌ بِمَازَعَتُ وَمَاجَرَىٰ قَلَمُ أَفْضُحُفٌ جَمَعَتْ

ۅؘڝؘڵٞڎٲٛڹؙٵۼۘڮؗٳڷؙؙؙۮڿٛؾٵڔڡؘؚٲڟٙڵۼؾٛ ۺؖۿۺؙٵڶؾٞۿٵڔؚۉؘؠٵۊۘۮۺٛۼۺٛۼٱڶۊؘؘۜۘڡڽ

صَلَّىٰ اللَّهُ وَهَا لَمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ اللَّهُ وَهَا لَهِ فَا كُلُّ اللَّهُ وَهَا كُولُك

وَعُمِّمَن بُعِتُوامِن قَبُلِ بِهُثُرَّبُهِ وَمَنْ أَقَا بَعُنَهُ يَهُ بِي لِأُمَّتِهِ بِوَافِرِ الْحَظِّمِنُ أَنَّ كَىٰ يَحِيَّتِهِ ثُمَّ الرَّضَاعَنُ أَبِي بَكُر خَلِيْفَتِهِ مَنْ قَامَ مِن بَعُلِهِ لِلدِّيْنِ يَنْتَحِ

وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿

صِلِّ يُقِهِ مَنْ تَسَامَىٰ فِي مَنَاقِبِهِ بِصُحُبُهُ الْغَارِأَعُلَتُ مِن مَرَاقِبِهِ وَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَسْنَىٰ مَأَدِبُهِ وَعَنْ أَبِي حَفْصِ الْفَارُوقِ صَاحِهِ مَنْ قَوْلُهُ الْفَصْلُ فِي أَنْكَامِهِ عُمَنُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُ

سَامِي الْمَقَامِ بِإِلْخَيْرَاتِ قَدُوصَلَتُ وَجَدَّ بِالْهِمَّةِ الْعَلْيَا الَّتِي حَصَلَتُ بِهَا فُتُوجَاتِ فَضُلِ فِي الْا نَامِ عَلَتْ

ٷۘڿۘۮڵؙؙؚۼؿؘٛڡٵڹؚڿٵڶێ۠ۘٷؽٛڹؚ٬ڡؘڽ۬ػؙڡؙؽۜ ڽؚٳٵڷڡؘؘۘٛڂٳڛڹ؋ۣٵڵ؆ؙۘۯڹٛڹٷٳڵڟۜۜڣؙۮؙ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ

ڝۿڔٳڵڗۜۺۅڸٳڷۜڹۼڣۏۻٛڶ؞ۼڟؙؠٵ مِنْهُ الْمُلَائِك تستَجْيُ بِذَكَ شَمَا قَدُ لُ وَكَانَ لَدَىٰ الْمُخْتَارِمُحَتَشَمَا

كَنَاعَلِيٌّ مَعَ ابْنَيْهِ وَأُمَّهِ مَا أَهُلُ الْعَبَاءِكُمَا قَلْ جَاءَنَا الْخَارُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ

مَنْ قَدُسَمَوا وَعَلَتْ فِينَالَهُمْ رُتَبُ وَخُبُّهُمْ يَافَتَىٰ فِي دِيْنِنَا يَجِبُ قَلُ فَارُمَنُ وَدَّهُمْ حَقَّا بِمَاطَلَبُوا سَعْدُ سَعِيْدُ بِنَ عَوْفِ ظَلْحَاتُوا بُو مُعَيْدُةٍ وَ ذُبَايْنُ سَادَةٌ غُرَدُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

قَدُ بُشِّرُوا بِجَنَانِ مَعْ خُصُولِ مُنَا مِنَ النَّبِيِّ كُمُّا قَلْ جَاءَعَنُهُ لَنَا نَالُوا السَّعَادَةَ مِنْ مَوْلَاهُمُ بِهِنَا وَحَمْنَ أَهُ وَكَذَا الْعَبَّاسُ سَيِّدُنَا وَجُدُلُهُ الْحَبُرُمَنُ ذَالَتْ بِعِ الْغِيرُ

وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ

أَدِمُ لَهُمُ مَطَّ الرِّضُّ وَان نَازِلَةً تَغُشَّا هُ مُ وَسَنَا الْأَنُوا رَوَاصِلَةً عَلَيْهِ مُ رَحَمَاتُ اللّهِ وَاتُمَةً وَالْآل وَالصَّحْبِ وَالْأَتُبَاعِ قَالِحِبَةً مَاجَنَّ لَيْلُ الدَّيَاجِيَّ أَوْبَلُا السَّحَلُ

مُولاً يَصَلِّ وَسَلِّرُ وَاتَّمَا أَبُلَّا ﴿ مَوْلاً عَلَى مَا الْحَلَقِ كُلُّ الْمُ

أَلَّهُ مَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

هٰنِ المُنْ دُوجَة الحَسَنَاء فِي الاِستَغَانَة بأساء الله الحُسْنَى لِنَاظِمِهِ الإِمَامِ يُوسُفِ بن اسماعِيل السَّبُهَ إِن ٱلمتوفي سَنَة ١٣٥٠ صِجنَّةٍ بِبُيُونِ الشَّامِ تحمهم الله ورحمنا بهمروه شايخنا ووالدبهم ووالدينا فأحبابنا والمسلمين آمين وقاحة علىقراءتها وتكرارها في الجُمُوع وَغُيْدِها سيماأ يام الفتن وتسلط الأعلاء الخاتمة هٰنِهُ الفَوَائِدَ أَمْتِعِ الله بِهِ آمِينِ آمينِ آمين

أَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي تَحَمَّلُ كَلَّمَمُوْسَى وَاصْطَفَى مُحَكَّلُ ثُمُّ الصَّلَا اللهِ اللهِ اللهُ المُحَكَّلُ اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ ال

لِسُمِ الْإِللَّهِ وَبِهِ بِمَايُنَا وَلَوْعَبُمُ اَنَاغَهُوهُ شَقِينَا يَاكُوعَبُمُ اَنَاغَهُوهُ شَقِينَا يَاكَتَالُاهُ كُمَّا اللَّهُ الْمُكَمَّلًا هَا دِيْنَا وَكَبَّالُاهُ مُكَمَّلًا هَا دِيْنَا لَوَكَ بَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

يَاأَلَّهُ مُّ لَوْلَا أَنتَ مَا اهْتَنْيَا ۖ وَلَاتَصَلَّ قُنَا وَلَا صَلَّيْنَا ۗ وَلَا تَصَلَّ فَنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا تَصَلَّ وَنَا وَلَا تَصَلَّ وَنَا وَلَا تَصَلَّ وَنَا وَلَا تَصَلَّ وَنَا وَلَا قَيْنَا اللَّا قَالَ الْمَا وَلَا قَيْنَا اللَّا قَالَ الْمَا وَلَا قَيْنَا اللَّا قَالَ الْمَا وَلَا قَيْنَا اللَّا قَالَ اللَّا قَالَ اللَّا قَالَ اللَّهُ وَلَا تَصَلَّى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

نَحْنُ الْأُولَىٰ جَافُكُ مُسْلِمِينًا

يَاأُللُهُ

قَالُمْشُرِكُونَ قَلْبَغَوَاعَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتَنَاةً أَبَيْنَا وَقَلْمَنَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتَنَاةً أَبَيْنَا وَقَلْمَنَا عَلَيْنَا طَبْق الْأَحَادِيْنَا فَارْدُدُهُ مُرَالًا هُ مَرْخَاسِرِيْنَا فَارْدُدُهُ مُرَالًا هُ مَرْخَاسِرِيْنَا فَارْدُدُهُ مُرَالًا هُ مَرْخَاسِرِيْنَا فَاللّهُ مَا أَللّهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَللّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللّهُ مَا أَللّهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَللّهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَلْلُهُ اللّهُ فَا أَلْمُ أَلْلُهُ مَا أَلَهُ مُنْ أَلُهُ مُواللّهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا أَلْلُهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلْلُهُ مَا أَلْلُهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْكُونُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْكُونُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْلُولُوا مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْلُهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُلْلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ مُوا مُنْ أَلْمُ مُنْكُمُ مُلْكُولُوا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُوالْمُولُولُوا مُنْ أ

أَللَّهُ يَالَطِيْفُ يَاعَلِيْمُ أَللَّهُ يَادَنُوفُ يَاحَكِيمُ أَللَّهُ يَاتَقَابُ يَاحَلِيْمِ أَللَّهُ يَاوَهَّا بُيَا كُرِيْمُ هَبُنا الْعُلَا وَاجْعَلْ عِلْهَا اللَّهُ وَا

بَاأَلُله

أَللَّهُ يَامَالِكُ يَامُنِيْنَ أَللَّهُ يَامَلِيُكُ يَا قَدِيْنُ أَللَّهُ يَامَلِيُكُ يَا قَدِيْنُ أَللَّهُ أَنْ الْمَلِكُ الْكَبِيْنُ أَللَّهُ أَنْ الْمَلِكُ الْكَبِيْنُ أَللَّهُ أَنْ الْمَلِكُ الْكَبِيْنُ لَلْهُ أَنْ الْمَلِكُ الْكَبِيْنُ الْكَبِيْنَا لَكَبِينَا لَكَ مُعْجِذِيْنَا لَكَ مُعْجِذِيْنَا لَكَ مُعْجِذِيْنَا لَلْهُ مُعْجِذِيْنَا

عَالَالًا

أَللَّهُ يَاشًا كِنُ يَاشَكُونُ أَللَّهُ يَاعَفُو يَاعَفُو يَاعَفُونُ أَللَّهُ يَاعَالَهُ يَاخَبِينُ أَللَّهُ يَافَتَّاحُ يَا بَصِيْنُ أَللَّهُ يَاعَالَهُ يَاخَبِينُ أَللَّهُ يَافَتَكُ المُبِينَا اللَّهُ اللَّهُ يَنَا لَا يُعْبِينَا أَللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَاجَلِبُلُ أَللَّهُ يَا بَاطِنُ يَا وَكِيْلُ أَللَّهُ يَاصَادِقُ يَاجَمِيْلُ أَللَّهُ يَا حَافِظُ يَا كَفِيْلُ كَنْ حَافِظًا لَنَا وَكُن مُعِيْنا

يَأَلُكُ

أَللَّهُ يَاغَرِيُّ يَاحَمِيْنَ اللَّهُ يَامُغُرِي فَيَاكَشِيدُ أَللَّهُ يَامُبُرِي فَيَامُعِيْدُ أَللَّهُ يَاعَزِيْنُ يَامَجِيْدُ إِعِزِّكَ التَّوْجِيْدِ، يَشُكُوالْهُونَا لِعِزِّكَ التَّوْجِيْدِ، يَشُكُوالْهُونَا

باألله

أَللُّهُ يَا قَادِرُ يَا مُقَتَهِ رَ ۗ أَللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا مُؤَخِّدُ أَللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا مُكَخِّدُ أَللَّهُ يَا مُحْصِي يَا مُكَبِّنُ أَللَّهُ يَا مُحْصِي يَا مُكَبِّنُ أَللَّهُ يَا مُحْصِي يَا مُكَبِّنُ وَيَنَا وَرَبِّنِ لَنَا وَرَبِّنِ الْعَادِينَا

ياألله

أَللّٰهُ يَا بَاسِكُ أَنتَ الْوَاسِعُ أَللّٰهُ يَا قَابِضُ أَنتَ الْمَانِعُ أَللّٰهُ يَا خَافِضُ أَنتَ الرَّافِعُ أَللّٰهُ يَا خَافِضُ أَنتَ الرَّافِعُ اللّٰهُ يَا خَافِضُ أَنتَ الرَّافِعُ اللّٰهُ يَا لَيْكَ لِعِلِّيِّيْكَ الْمُحَافِقُ مَعَالِيْكَ لِعِلِّيِّيْكَ الْمُحَافِقُ مَعَالِيْكَ لِعِلِّيِّيْكَ اللّٰهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللْهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللُهُ مَا أَللَّهُ مَا أَلْلُهُ مَا أَللُهُ مَا أَلْلَهُ مَا أَلْلُهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمُ اللّٰهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مُنْ أَلْهُ مُنْ أَلْمُ اللّٰهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمُ اللّٰهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمُ اللّٰهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مُا أَلْهُ مُا أَلْهُ مُا أَلْهُ مُا أَلْهُ مُنْ أَلْمُ أَلُهُ مَا أَلْهُ مُا أَلْمُ أَنَّ الْمُؤْمِنُ أَلَّهُ مُنَا أَلُهُ مُنَا أَلُهُ مُا أَلْلُهُ مُنَا أَلْمُ أَنْ أَلْهُ مُنَا أَلُهُ مُنَا أَلُهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لِمُنْ أَنْ اللّٰهُ مُنَا لَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِكُمْ لَلْهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلْمُ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَاهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِمُ أَلِهُ مُنْ أَلْ

أَللَّهُ ذُو الْمَعَارِجِ الرَّفِيَّةُ أَللَّهُ يَا قَافِي وَيَاسَرِيْخُ أَللَّهُ يَا قَافِي وَيَاسَرِيْخُ أَللَّهُ يَا قَافِي وَيَا بَدِيْعُ أَللَّهُ يَا كُونُ يَا هَادِي وَيَا بَدِيْعُ أَللَّهُ يَا كُونُ يَا هَادِي وَيَا بَدِيْعُ لَيْكُونِي كَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي يَكُونِي كَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِي كُلُونُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعُلِي عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ فِي الْعُلِي عَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْعُلِي عَلَيْكُمُ الْعُلِي عَلَيْكُمْ عَلِي الْعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي الْعُلِي عَلَيْكُمْ عَلِي الْعُلِي ع

بَاأُلْك

أَنلُهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْآكِلَمِ أَنلُهُ ذُو الطَّوْلِ عَلَى الدَّا وَالطَّوْلِ عَلَى الدَّا وَمِ اللهُ يَا ذَا الْفَصْلِ وَاللَّمْ عَالِمَ الْمُطْلَقِ لِلْأَنَامِ الْحَمْ عَبِيْلًاكَ عَابِدِينًا

ياألله

أَللّٰهُ يَا أَقُلُ أَنتَ الوَاحِلُ أَللّٰهُ يَا آخِرُ أَنتَ الرَّاشِهُ يَا وَثُنَّ يَا مُتَكَبِّرُ يَا وَلَيْ يَا وَثَنَّ يَا مُتَكَبِّرُ يَا وَاحِلُ يَا بَتُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مَا جَلُكَ عَلَى مَا فِيْنَا بِفَضُرِكَ الْحَبُدُ نَاعَلَى مَا فِيْنَا مَا أَللّٰهُ أَللُهُ يَامُبِيُنُ يَاوَدُودُ اللَّهُ يَامُحِيْ طَيَّا اللَّهُ يَامُحِيْ طَيَّا اللَّهُ يَامُ لَكُ يَامُ لَكُ يَامُ لَكُ يَامُ لَكُ يَامُ لَكُ عَالَهُ مَا يُحِيْدُنَا لِمَا يُحِيْدُنَا لِمَا يُحِيْدُنَا لِمَا يُحِيْدُنَا لِمَا يُحْدِيْنَا لِمَا يُحْدِينَا لِمَا يُحْدِينَا لِمَا يُحْدِينَا لِمَا يُحْدِينَا لِمَا يُحْدِينَا لِمَا يَعْلَمُهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّ

أَللّٰهُ يَامُحِذُّ يَامُقَلِّمْ أَللّٰهُ يَامُذِلَّ يَامُنَتَقِمُ أَلْبَادِئُ الْبَاقِي فَلَا يَنْعَدِمُ الْمُحُسِنُ الْوَالِي الْحَفِيظُ الْأَكُومُ لَيْسَ لَنَا سِوَاكَ مَن يَحْمِيْنَا

عَالُنَهُ

يَاأُللَّهُ

أَللهُ يَاعَالِكِ يَاقَهَّا لَ اللهُ يَانَافِعُ أَنتَ الضَّاكُ أَللهُ يَانَافِعُ أَنتَ الضَّاكُ أَللهُ يَا ذَالفُوّةِ الْجَبَّاكُ أَللهُ يَا ذَالفُوّةِ الْجَبَّاكُ فَعُمْ لِنَا الدُّنِا وَقَعِّ الْهِ يَنَا فَعُمْ لِنَا الدُّنِا وَقَعِّ الْهِ يَنَا فَعُمْ لِنَا الدُّنِا وَقَعِّ الْهِ يَنَا فَعُمْ لِنَا الدُّنِا وَقَعِ الْهِ يَنَا فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أَللّٰهُ رَبُّ الْحِنَّةِ السَّلامُ المُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَلَّامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَلَّامُ وُوالدَّجُهِ الْأَعْلَىٰ الْاَعْزُ التَّامُ مَن دِيْنُهُ الْحَقِّ هُوَالِإِسُلامُ قَيِّضُ لَهُ اللّٰهُ مِّرَا صِدِيْنَا مَا أَللْهُ مَالْمُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُولِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

أَللَّهُ أَنتَ الْمُتَعَالِى الْحَكَمُ الْفُرْدُ ذُولِلْعَرُشِ الْوَلِمِ الْمُكَدُرُ الْفُرْدُ ذُولِلْعَرُشِ الْوَلِمِ الْمُكَدُرُ الْفَدُنُ الصَّبُولِ الْمُدَحُمُ الْفَافِلُ الصَّبُولِ الْمُدَحُمُ الْفَافِي الْمُحَمِّدِ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ الْمُكَافِي الْمُحَمِّدُ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحَمِّدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِدُ اللَّهُ الْمُحْمِدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ اللَّهُ الْمُحْمَدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ اللَّمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُ

ياألله

أَللّٰهُ يَا قُلُّوسُ يَا بُوْهَا أَنَّ يَا بُرُّ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّا ثُ يَا بَرُّ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّا ثُ يَا حَقُّ يَا مُقَّسِطُ يَا وَيَّانُ تَبَارَكَتُ أَسُمَا قُكَ الْحِسَان يَا حَقَّ يَا مُنْ الْمَصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمَصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُصُونَ الْمُصُونَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَالِيْنِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتِيْنِ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَا الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُعْتَعِيْنِ الْمُعْتَعِيْنِ الْمُعْتَعِيْنَا ال

يَاأُللَّهُ

أَللّٰهُ يَاخَلَّاقُ يَامُنِيْبُ أَللّٰهُ يَارَنَّاقُ يَاحَسِيْبُ أَللّٰهُ يَارَنَّاقُ يَاحَسِيْبُ أَللّٰهُ يَا فَرَيْبُ يَارَقِيْبُ الْمُسْتَعِانُ السَّامِ عُالْمُجِيْبُ إِللّٰهُ عَوْنَاكَ اسْتَجِبْ آمِيْنَا إِنَّادَعَوْنَاكَ اسْتَجِبْ آمِيْنَا يَا اللهُ يَاأَللُهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْنَا السَّامِ عَلَيْنَا السَّامِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا السَّامِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا السَّامِ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَالِمُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا

طنة خاتِمَة الْمُزْرَوجة الحَسْناولِحَامِع من الفوائل أمتع الله باء آمين آمين آمين

بِكُتُبِ اللَّهِ وَبِالْاَّ نَبَاءِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ ذِى الْبَهَاءِ وَسَائِرِ الصَّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَصَالِحِياً نَضِكَ وَالسَّمَاءِ عَجِّلُ لَنَا بِنَظْحَةٍ تَشْفِينُنَا

يَاأُلله

بِكُتُبِ اللهِ وَبِالْأَنْبَاءَ وَيِاسُمِكَ الْمُكُنُونَ ذِى الْبَهَاءِ وَصَالِحِياً أَرْضِكَ وَالسَّمَاءِ وَصَالِحِياً رُضِكَ وَالسَّمَاءِ وَصَالِحِياً رُضِكَ وَالسَّمَاءِ عَجِلُ لَنَا بِنَظْرَةٍ تَشْغِيْنَا

wil

بِكُتُبِ اللَّهِ وَبِأَلاَ نَبَاءُ وَبِاسِّمِكَ الْمَكْنُونُ ذِى الْبَهَاءِ وَسَالِي الْمَكْنُونُ ذِى الْبَهَاء وَسَائِرِ الصَّفَاتِ وَالْاَسْمَاءِ وَصَالِي أَنْضِكَ وَالشَّمَاءِ عَجِّلُ لَمَا لِنَظْرَةِ تَشَّفِيْنَا مَا أَللُهُ بِالْأَنبِيَاءِ الْنُحُلِّ وَالْأَصْوَابِ وَسَائُوالْأَوْتَادِوَالْأَقْطَابِ وَسَائُوالْأَوْتَادِوَالْأَقْطَابِ وَمَاحَوَاهُمَدْيَعُ الْأَحْبَابِ وَمَاحَوَاهُمَدْيَعُ الْأَحْبَابِ وَالْمَاعِيْنَا أَجِبَ إِلَهِي دَعْوَ الدَّاعِيْنَا وَيَنَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا

بِهِمْ اللهِ عَجِّلِ الْكُورِيَّا بِهِمْ اللهِ وَاغْفِرِ الذُّنُوبَا لِهِمْ اللهِ وَاغْفِرِ الذُّنُوبَا لِهِمْ اللهِ وَاكْفِنَا الْمُزْهُوبَا لِهِمْ اللهِ وَاكْفِنَا الْمُزْهُوبَا لِهِمْ اللهِ عَجْلِ الْمُلْفُوبَا لِهِمْ فَشَفِّعُهُمْ اللهِ فِي فِيْنَا

يَاأُلله

يَارَتَّبِنَا احْفَظْنَامِنَ الْأَسْوَاءِ وَسُلْطَةِ الْأَعْدَاءِ وَالْأَوْوَاءِ فَنَجِّنَاهِنَ خَيْبَةِ الرَّجَاءِ عَجِّلُ لَنَا إِجَابِهَ اللَّمَاءِ وَعَافِئَا وَالصَّحْبُ وَالْأَهْلِيْنَا يَاأَلُلُهُ

بِالْمُصُطَفَىٰ الْمُشَفِّعِ الْمُقْبُولَ وَلَلِهِ وَصَحْبِهِ الْفُحُولِ
بِينَةِ طُهُ الصَّفُوةِ الْبَتُولِ وَيَعْلَمُ اسْيَفِ الْمُنَى الْمُسْلُولِ
بِينَةِ طُهُ الصَّفُوةِ الْبَتُولِ وَيَعْلَمُ اسْيَفِ الْمُنَى الْمُسْلُولِ
الْمُسْلُولِ وَيَعْلَمُ اللّهُ الْمُسْلُولِ اللّهُ الْمُسْلُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يَارَبَّنَايَارَبَّنَاالَجَبَّالُ يَارَبِّنَايَارَبَّنَاالَقَهَاكُ يَارَبِّنَايَارَبَّنَاالَقَهَاكُ مَارَبِّنَا اللَّقُطَارُ تَسَلَّطَ الفُجَّارُ وَاللَّشُوالُ مَارَبِّنَا فَاقْهَرُهُمُ أَسُكِنَهُ مُرسِجِّيْنَا فَاقْهَرُهُمُ أَسُكِنَهُ مُرسِجِّيْنَا فَاللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُرسِجِّيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُلْسِجِيْنَا فَاللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مَا أَلْكُهُ مُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ

قَهُ حَلَّمُوالحَوَاهُ وَالخُمُورَا وَأَعْلَنُواالفَحْشَاءُ وَالفُجُورَا وَأَعْلَنُواالفَحْشَاءُ وَالفُجُورَا وَانتَهَكُواالعَفَافَ وَالسُّنُورَا وَقَتَلُوا الأَبْرَارَ وَالصُّبُورَا لَمَغَوَّا بَغُوْلَ فِأَهْرِكِ الظَّاغِيْنَا

يَاأُلنَّهُ

وَأَظُهُرُوا الْجَرْيَمَةِ الشَّنْعَاءَ سَبَّوُا نَبِيّهُمْ وَالْأَنبِياءَ بَلُ أَنكُرُوا مَن خُلَقَ السَّمَاءُ صَمُّواعُمُوافِي ظُلَّةٍ ظُلْمَاءُ فَأْرِنَا هُمُرَبِّ كَامِدِيْنَا

عَاأُللُهُ وَمَن تَسَبَّبُوالِنَّشُوالَشِّتِ وَأَعْلَنُوا بُغُضَالِنَّهُ وَالْأَهُدِ وَمَن تَسَبَّبُوا لِنَّهُ وَالنَّامُ وَلَكُنُوا لِأَعْلَنَا الْمُحَدِّرِ وَلَكُنُوا لِأَيَاتًا أَهُل الْمُكُرِ وَلِلنِّيَّةُ مُصَلِّفًا لَكُرُ بِنَا فَالْمُكُرْبِهِمْ مُحَدَّا بِمَا كِرْبَينَا فَالْمُكُرْبِهِمْ مُحَدًّا بِمَا كِرْبَينَا فَالْمُكُرْبِهِمْ مُحَدًّا بِمَا كِرْبَينَا فَالْمُكُرْبِهِمْ مُحَدًّا بِمَا كِرْبَينَا فَالْمُكُرْبِهِمْ مُحَدًّا بِمَا كُورِ بَينَا فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مُكَالِّكُ وَلَيْكُالُهُ وَاللَّهُ الْمُلْكُونُ فِي اللَّهُ الْمُلْكُونُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ فِي اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَمَن نَسَبَّهُ وَالنَّشُوالَ شَرِ الشَّرِ وَاعْلَمُوا بَعْضَ النَّجُومِ الرِّهُمِ الرَّهُمِ الرَّهُمُ النِّيِّ مُصَطَّفًا كَ الصَّهُمُ وَرَكَنُ وَلَمْ يَاتًا هُوالْمَكُو وَالرَّيْنَ الْمُحُودِينَا وَامْكُو بِهِمُ مَكُولِهِمُ مَكُولِهِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

فَمَن تَسَبِّبُوالِنَشَرِ الشِّرِ فَاعْلَمُوا بُغْضَ النَّجُومِ الزَّهْرِ آلِ النِّبِّ مُصَطَّفًا كَ الظَّهُرِ وَكَنُ فَاتِمَا يَانَا أَهُل الْمَكْمِ اللَّهِ مُرَكِّنُ اللَّهُ الْمَكْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْمِ اللَّهُ الللَّ

عَلَّالًا

أَبِدُ بُغَاةِ الشَّرِّيَا مُبِيْدُ ۚ دُمِّنُ هُمُ فَكُلَّهُ مُرِيدُ يَبُونُ مَكُونُهُمُ وَلَا يُفِيدُ يُمُسُونَ هَلَكَ كُلَّهُ مُرَّالِكُمْ مُرَالِدُ وَ يُصْبِحُونَ أَثَّالًا إِلَا يَمْ مُنْ مَنْ مَا كُلُّهُ مُرَالِكُمْ مُرَالِكُمْ الْمُرْحَمِيدُ

خللاً ألي

أَبِذَ ابْغَاةِ الشَّرِّيَا مُبِيدُ وَمَّرُهُمُ وَكُلُّهُ وَمُرَاكُمُ وَكُلُّهُ وَمُرِيدُ وَكُلُّهُ وَمُرَاكُمُ وَكُلُّهُ وَمُرَاكُمُ وَكُلُّهُ وَكُلُلُكُ وَكُلُّهُ وَكُلِّهُ وَكُلُلُكُ وَكُلُّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّكُ وَكُلِّهُ وَكُلِي مُؤْلِكُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّهُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلُكُمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِكُمُ واللَّهُ وَكُلُوا مُؤَلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلُّ وَلَا مُؤْلِكُمُ وَكُلُّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلُّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمْ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمْ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِّكُمُ وَكُلِكُمُ واللْمُوالِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِكُمُ لِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِكُمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِكُمُ لِلْمُ لِل

أَبِدُ بُعَاَة الشَّرِّيَامُبِيْدُ وَمِّنْ فَهُ وَكُلُهُ مُرَيِّهُ وَمِرِيْنُ يَنْ فَكُونُ مُرَيِّهُ وَمُرِيْن يَبُورُ مَكُنُهُمُ وَلَا يُفْيِدُ لَ يُمُسُونَ هَلَكَا كُلُهُمُ وَكُونِيَا وَيُصْبِحُونَ أَشَلَ لَا عَيْنَا

مَاكِبُّ أَبْدِلْنَابِهِمُ أُخْيَاراً يُحْيُونَ شَيْعِ الْمُصْطَفَى جَهَالَ أَنْصُرْهُمُ مُوزِدُهُمُ أَنْعَالًا وَسِرْبِهِمْ حَيْثَ النِّيُّ سَالِ اخْمِلُ بِهِمْ شَدَارَة الطَّاعِيْنَا

خُلُأُلْيَ

هَ كَيْنَ لَهُمْ دِيْنَ البِيَّالُهُ هَٰفَنَى يَتَبِعُونَ مُخْلِمِيْنَ حُنَفَاء يُحَكِّمُونَهُ فَنِغُمُ الْخُلْفَاءِ لَايَجِهُ وَنَ حَرَجًا وَلَاجَفَا صَادُولِمِنَ الْأُخْوَافِ آمِدنِيْنَا

عِلْأَلْيَ

بِنَا وَعَدَّتَ وَبِنَا قَضَيْتَ ۚ فَأَرْضِنَا نَلْحَقْ بِمَن رَضِيْتَ لِلْمَا وَعَلَيْكَ الْمُلَا الْكَلَيْتَ لِلْمُالِ الْمُلَا الْمُلْكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يَارَبُّ وَاجْعَلْنَا وَكُلَّحِبُّ عِنْدُكُ مِنْ أَهُلِالرِّضَى وَالْمُرْبُ أَصْلِحْ مَعُ الْأَجْسَامُ كُلَّ قَلْبِ وَاهْ نُنْ عَلَيْنَا بِالْعَظَاءِ الْوَهْبِي نَكُونُ مَحْبُوبِ إِنْ أَجْمَعِ بَيْنَا مَا أَلْلُهُ

يَارَبِّنَاضَاعِفَ لَنَاالُهِبَاتِ فَيُكُلِّ وَقُتِ قَلْمَضَى وَآتِ في حَالَةِ الْحَيَاتِ وَالْمَهَاتِ فَاجْمَعُ لَنَا الْخَيْرِاتِ كَامِلَاتِ مُعَ الْمُقَرَّبُ ثِنَ سَا بِقِيْنَا مُعَ الْمُقَرَّبُ ثِنَ سَا بِقِيْنَا

وَأَسُقِنَاغُيْتًا دُوَامًا غَدَ قَا غَيْثًا مُغِيْثًا صَيِّبًا وَوَدُقًا يُخْيَثًا صَيِّبًا وَوَدُقًا يُخْيَثًا مُغِيْثًا صَيِّبًا وَوَدُقًا يُخْيَالُقُلُوبَ وَالْشُوقَا يُخْيَبُالُقُلُوبُ وَالْشُوقَا عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

وَالسَّقِنَاغَيْثَادَوَامَاغَلَاقًا غَيْثًامُغِيْثَاصَيَّبَاوَوَدُ قَا يُخْيِينُا مُغِيثًا صَيِّبًا وَوَدُ قَا يُخْيِيا الْقُلُوبَ وَالْجُدُوبَ حَقًا غَيْثًا يَعُمُّ غَرْبَنَا وَالشَّى قَا عَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

حَسِّنَ لَنَا بَارَبَّنَا الْحِتَامَ وَهَبُ لَنَا يَارَبَّنَا الْمَوَامَ وَهُبُ لَنَا يَارَبَّنَا الْمَوَامَ وَ وَكُلَّ مَا أَعْظَيْتَهُ الْكُوامَ السَّابِقِيْنَ الصَّفَّوَ الْأَعْلَامَ وَأَغْذِنَا وَهَبُ لَنَا الْيَقِيْنَا مَا اللَّهُ

وَانظُنْ الْيَنَانَظُرَةُ سَرِيعَةُ تَشْفِي بِهَا قُلُوبِنَا الْوَجِيْعَةُ تَشْفِي بِهَا قُلُوبِنَا الْوَجِيْعَةُ نِزِيْلُ عَنَّا الظَّلْمَةِ الشَّنِيْعَةُ نَرُقًا بُهَا الْمُرَاتِ الرَّفِيعَةُ يَرْقُلُ بَهَا الْمُخَلِّ آمِيْنَا يَحْصُلُ لَنَا بِهَا الْمُخَلِ آمِيْنَا يَحْصُلُ لَنَا بِهَا الْمُخَلِ آمِيْنَا يَحْدُ مَا اللَّهُ الْ

وَاجْعَلْ لَنَاعَا دَانَتَا لَمَاعَاتِ بَدِّلُ ذُنُوبَنَا بِحَسَنَاتِ تَكُونُ يَامَوُلِي مُوْصِلَاتِ زِدْ نَاعَظَا يَامِنْكُ وَافِراتِ وَدُنَاعَظَا يَامِنْكُ وَافِراتِ وَلَا غَامِيْنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَقِيهِ وَلِلْعَامِيْنَا يَا أَلْلُهُ عَلَيْمَا يَا أَلْلُهُ عَلَيْمَا عَلَا لَكُهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَ

وَالْحَمْهُ بِلَّهِ أَتَانَا الْفَرَجُ ۖ وَالْفِيْحُ وَالنَّصْرُوعَا بِالْحَرْجُ وَذَالَ بِالْيُسُرِيْنِ عَنَّا الْعِوَجُ فِن بَقْدِ ذَالْاحَرَجُ لاَعُرَجُ فَلُونَالُ عَنَّا كُلُّ مَا يُؤْذِينَا عَالَاللهُ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ أَتَانَا الْفَرْجُ وَا وَذَالَ بِالْيُسُرِينِ عَنَّا الْعِوجُ مِن نَعْل ذَالْاَحُرُجُ لَاعَرُجُ قَلْ ذَالَ عَبْ أَكُلُّ مَا يُقْ ذِينَا وَلِكُمُدُ لِللهِ أَتَا نَا الْفَ يَجُ وَ وَذَالَ بِالْيُسُدُنِ عَنَّا الْعِيجُ مِن بَعْدِهُ وَالْاحَرَجُ لَاعَوْجُ قَدُ ذَالَ عَنَّا كُلُّ مَا يُؤُذِينًا خلأأل

وَصَلَّانَتِّي كُلِّ حِيْنِ أَبِكُ مُعَ السَّلَامِ يَسْتَمِرُّ سُرُمَكَ خُصَّ بِهَا نِبِيَّنَا مُحَمَّكُ وَآلَهُ وَصَحْبَهُ وَالسُّعَكُ السُّعَكُ السُّعَكُ السُّعَكُ السُّعَكُ السُّعَ وَأَنْدِ مَا ءَلِكِ وَتَا بِعِيْنَا يَا أَلْلُهُ عَدَّالَحَصَىٰ وَمَاحَوَاهُ الْعِلْمُ بِهِمْ لِنَا يُفْتَحُ فِيْكَ الْفَهُمُ فَيُنَالُ الْفَهُمُ فَيُنَالُ مَالَا يَخَتُونِاءِ الْوَهُمُ فَيُكَشَّفُ عَنَّا ضُوّنًا وَالسُّقُمُ فَيَنَا وَأَصْلِحِ النَّهُ نِيَا لَنَا وَالدِّيْنَا وَأَصْلِحِ النَّهُ نِيَا لَنَا وَالدِّيْنَا فَالدَّيْنَا فَيَا اللَّهُ يُنَا فَيَا اللَّهُ يُنَا فَيَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

دُعَاءِخَاتِمَة الْمَجَالِس

السَّالْمُ الرَّمُ الرَّهُمُ الحَالِلَهُ وَجَّالُعَالَمِيْنِ اللَّهُ مَّصَلَّ فِسَلِّم فِي كُلِّ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَّصَلَّ فِسَلِّم فِي كُلِّ الْعَلَمُ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّلْمِيْنَ اللَّهُ وَصَحْبِهِ وَلَى اللَّهُ الصَّالَمِيْنَ اللَّهُ وَالمُوسَلِيْنَ وَعِبَا جِ اللَّهِ الصَّالَمِيْنَ اللَّهُ وَالمُوسَلِيْنَ وَعِبَا جِ اللَّهِ الصَّالَمِيْنَ اللَّهُ وَالمُنَا وَالمُوسِلِيْنَ وَعِبَا حِ اللَّهِ الصَّالَمِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

أَلَّهُ مَّ صَلِّعُلَىٰ سَلِّنَا الْحُرْرِقِ لِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ:
أَلِّهُ مَّ النَّا الْكَ وَعُلَ الْخُرْرِتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَوْنِ وَجُبَّالسَاكِيْنَ
وَأَن تَغُوْرَلِنا وَتَرْحَمُنَا وَلَيْ الْمُنْكَالِدَ وَتَلْكَ الْمُنْكَوْنِ وَجُبَّالِسَاكِيْنَ
فَاقْبَضْنَا إِلَيْكَ غَيْرِ مَفْتُونِيْنَ. وَنَسْأَلُكَ حُبِّكَ وَجُبَّانَ يُحِبُّلُكَ وَخُبَّامُنَ يُحِبُّلُكَ وَخُبَّامُنَ يُحِبُّلُكَ وَخُبَّامُنَ يُحِبُّلُكَ وَخُبَّامُنَ عُمِلُ يُونِينَ وَنِسْأَلُكَ حُبِّكَ وَجُبَّالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا الْمَالِمُنْ الْمُلْكِلِينَا مِنَ وَنَسْأَلُكُ وَجُبَّلُكَ الْمُنْكَالِمُنَا الْمُنْ الْمُلْلِكُ وَلَيْكَ مَوْلَكُمُ الْمُنْكِلِينَا مِنَ الْمُنْكَالِقَالُونَ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَلَيْكُونَ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونَ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونُ اللَّكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُولِ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْلِقُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُول

ٱللهُ مَّرَضَلُّ عَلَىٰ سَيِّلِ نَا لَحُرُثُ إِن وَ لِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

اللهُ مَّا اغْذُ لِنَامَا أُخْطَأُنَا وَمَا تَعَمَّلُ نَاوَجَا أَسُرَرُيَا وَمَا أَعْلَنَا وَمَاأُنْتُ أَعْلَمُ لِهِ مِنَّا أَنْتَ الْمُقَدُّ مُواً نَنَ الْمُؤَخِرُ لِإِلَّهُ الْأَلْتَاتُ اللهُمَّكُ أَنْ عَلَىٰ سَنَا كُمِّنَ وآله وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ هَبَ لَنَا وَلِوَ السَّاوُزُنَّالِنَا وَأَحْبَانِنا أَبِلاَ وَلِلْمُسُلِمِينَ فِي هُلَا السَّاعَةِ وَفِي كُلَّ حِينِ أَبِلاَ مَاأَنَّ أَهَاٰهِ، وَإِقْضِلْنَا كُلِّ حَاجِهِ فِي اللَّاانِيْنِ وَإِرْزُقِنا كَالِلْعَافِية مِنْ كُلُّ مُرَضِ وَذُنبِ وعَيْبِ وَغُفْلُةٍ وَحُسْرَةٍ وَنَذَامَاتٍ وَمِن شُرُورِالدَّارُيْن

للهُمَّ هُبُ لِنَافِئُ كُلِّ جِيْنِ أَبِلاً مَا وَهُبَتَكُ لِلاُّوَّ لِنَ وَالرَّخْرِينِ مِنَ الهُدُى وَالتَّقْعَ وَالْعَمْافَ والغنى والعُلُومِ النَّافِعَةُ وَالْعَالَ السَّالَةِ الخالصة المقبولة والقومة في طاعة الله الظاهر والبالخية وسخة الْجَسَدِ وَالْقُلْبِ وَخَيْرات الدَّارِين وَامُلا قُلُومِنا مِنَ الاِثَانِ الصَّادة وَالإِخَارِص وَالأَسْرَارِ وَالأَنوْآرِمَعُ كَالَ الْمُعْرِفَةِ يُحَبُّهُ وُالرِّضَى وَالصَّارِ وَالصِّلْفَ فَوَوْلَكُو فِيكَ وَالنَّهُ وَنُوْنَ

وَفِرِهَاوُهِنَ الأَرْهَانِ أَصْفَاهَا وَمِنَ الأَعْمَالِ أَرْ كَاهَا وَمِنَ الْخُلَاقِ أَطْيَبُهَا وَمِنَ الْأَرْ زُاقِ أَحْدَ لَهَا وَمِنَ الْوَافِيةُ أَكُمُلُهُ وَمِنَ أَلْمَافَ إِ أَكْمَاهُا وَمِنَ الْعَافِيَةِ أَكْمَا هَا وَمِنَ الْأَنْيَا خَيْرَهُمَا <u>ٷڹؘٲڶٳۜٛڿؚۯؙۼؖڹٛۘۼؠؗؠؘۿٳۼؚؾۜ۫ڛؾٞؠڹؘٲڂۜؠۨڸٛۻڵؖؽٳڷڷ۠ڎؙۼۘؽؽٛؠٷٙٳؠۅڛڷؖؠ</u>

وَازْحَمِنَاوُ اغْفِرُ لَنَا وَاشْتُرْنَا وَالْمُسْلِمِينَ إِنَّا يَوْ مِرالِيِّ يُنِ ؙڷٙڷۿ؏ٞٳڹۜۧٵۺؗٲؙڵؙؽڶڹٵۅۘڷۿۿڣڰڵٲڂٛڬٵڗ۫ٲؠڶٛڣػڵڐٙۯؗڗٞۊؚؠڹۏۯڗؖٵٮؚ الْهُ وُ الْخُلْقِي مِن خَبُرُ مَا سَأَلَكَ مَنْ لَهُ عَنْدُ كُ فَ نَشُكُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ الْم عَلَيهُ آلِهُ وَسَانُهُ وَعِمَا ذُكَ الصَّالِحُونَ وَ نَعُودُ مِنْ عَااسْتُعَاذُكَ مِنْهُ عَبْدُنُكَ وَيَبِيُّكُ مُحَمِّنًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَعَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَنتَ الْمُسْتَحَانُ وَعَلَيْكَ اللَّاحُ وَلَاحُوا مُولَاقًا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّه ، أناو لَهُمْ كُلّ خَيْرِ عَاجِلُ وَآجِلُ ظَاهِرٍ وَبَاطِنِ أَحَافَيْهِ علمُكَ فِي النَّانِي وَالنَّانِيا وَالأَحْدِةِ وَاصْدِفْ وَارْفَعُ عَنَّا وَعَنَّا وَعَنَّا وَعَنَّا عُلِّ سُوءِ عَاجِلُ وَآجِلُ ظَاهِمِ وَيَالِمِنَ أَخَاطَ لِهِ عِلَمُكُ فَ الدُّنَ وَالدُّنيا وَالآَخِرَةِ يَامَّاكَ الدِّينَ وَأَلدُّ نُكَ وَأَ لِيَّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ عَنْدِكَ وَرُهُو لِكَ سَيِّدَ مُا تُحَدُّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّهُ وَازْزُقْنَا كَإِلِ الْمُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِلٌ وَ يَاطَّنَّا فِي عَافَةً وَسُ زُحْتِكَ يَا أَنْحُمُ الرَّاجِيْنَ يَا أَنْحُمُ الرَّاجِيْنَ يَا أَنْحُمُ الرَّحِ سُيَحَانُ رَيِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّالِصِفُونَ وَسَأَلَاهُ عَ مَيْنَ فِي كُلُّ لَخُطُهُ أَبِلا عَلَى دَخَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه عَلِيْ النِّيِّ وَإِنَّهُ اللَّهُ فَي آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلَمُا:

عَدَدَخُلْقِكُ وَبِضَاءُ نَفْسِكُ وَزِنَا وَيَنَا عَرَشِكُ وَمِلَا وَكُلِمَا بَلْك : أَلْصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ كَاسُتِّكَ الْمُرْسَلَانُ عَلَيْكَ : ألصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا خَاتِمَ النَّبِيَّا ثُنَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعَكَيْكَ يَامَنُ أَرْسَلَكُ اللَّهُ وَحُمَاةً لِلْعَالَمِيْنَ وَرْضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ أَجْمَعَنَ : ألفاتحه أنَّ اللهُ الكريَّءُ سُبُحانَهُ بِنَقُبِّلَ إِلدُّعَاءُ وَالْقِرَاءُةُ وَالصَّلاةَ وَالشَّيّ وَالذَّ < وَسَاءُ الرَّعِالِ السَّالَحِ، مَنَّا وَمِنْ كُلِّمُسْادِهُ يُرْزِقِنا كَمَال الاِخْلُاصِ وَكِالْ لِنَّوْفِيْقِ وَمَارُزُقُهُ الْأُوَّلِيْنَ وَالآخِرِينِ مِنْ خُيْرَاتِ الدَّارِيْنِ مَعَ السَّلَامَةِ مِن شُرُورِهِمَا وَيَعَ كَال الْعَافِيةِ وَالْوُرُئُ وَالنَّقِّي وَالْعَفَافِ وَالْغَيْ وَالْوُرْعِ وَالْحَشَاةِ وَالنَّ هُـ وَالِحْلَاصِ وَالْمِقَانِ. وَبِتْبِينَا وَيِتْبِ كُلِّ مُسْلِرِ عَيْضِ فَضْلِهِ عَلَىٰ كُلِّ ذُرَّةٍ مِنْ ذَاكِ. وَعَلِمْ كُلِّ ذُرَّةٍ مِنْ أَعْالَىٰ أُواْعِادِنَا تُوالِهُ السَّاشُ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ أَعَالِهِ مُوبَأَعَادِهِمُ وِينِ بِنَامِنِ فَصَالِهِ مَاهُواً هُلَكُ وَأِن يَغْفِ الذَّنْوَ يَ وَيُسَّتُرُ الْخُبُوبِ وَيَتَقَبَّلُ مِن الْحِمِيمُ: أُعُهِ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشِّيطَانِ الرَّحِبُ لِسُدِ جِاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ (١) لَكُمْ أَن اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (٢) الرَّحْمَان التَّحِيْمِ (٣) مَلِكِ يُوْهِ الدَّيْنِ ٤٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ١٥، الْهَدَا الصِّرَاكَ الْمُسْتَقِيْمُ (١٦) صِرَاكَ الَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴿٧﴾ . . . . . . . ﴿ آمِينَ ﴾

الناتعة أَنَّ الله يَقَبُلنا عَلَىٰ مَا فِينَا وَيُدُرِج أَعَمُ النافِي أَعْلَا أَهْلِ حَمِّيقًة التَّوْجِيْد وَ يُبَلِّفُها مُضَاعِفه فِي كُلِّ لَحُظُه أَبِكَ عَدَد وَ رَّات الْوُجُودِ الْخَلْقِي إِلَىٰ حَصْرَة سَيِّهِ الْوَكِبِيّنَا وَجَبِيبنا وَشَفِيْحِنَا سَيِّد الْمُرْسُلِينِ كَسُول الله ﴿ كُمِّلُ بِنَ عِبِلَالله ﴾ صَلَّى الله ﴾

عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تُمَّالِنَا أَرْوَاحِ كُلِّ مِنْ الْهِ وَأَصْحَابِهِ وَالِعِيْهِ مُرِبِا حَسَانِ إِلَى اَوْمِ الدِّيْنَ وَالْمَلَا تَكَةَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ وَجِمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَارً الرَّكُلِّ بَيِّ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ مِباءِ حَسَانِ وَالمَا رُواحِ أَبِيْنَا آدم وَأُمِّنا حَقَّاء وَمَن وَلَدَامِنَ الْمُؤُمِنِينَ إِلَى وَمِ الدِّينَ :

بالجَنَاةِ وَاهلَ بدروَاهلَ احَدُ وَاهلَ بِيعَهُ الْوَصُونَ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

وَسَيِّدِنَاعَلِي بنَ عَلَوى خَالِع قسم وَسَيِّدَنَائُحُيُّدَبنَ عَلِي صَاحب مرباط . وَ سَيِدَنَا الفقيه المقدِّم حجِّد بن عَلِي بَاعَلْوِي

وَسَيُّهُ نَا الْإِمَامَ عِبِدَا لَكَّحْمُنَ بَنْ حَمْ السَّقَّافَ وَسِيدِنَا أَفِي بَكُوالسَّكُوانَ وَسِيدَنَا الْإِمَامَ عِبِدَا لَكَّحْمُنَ بِنْ حَمْلِ السَّقَّافَ وَسِيدَا أَفِي بَكُوالسَّكُوانَ وَسِيدَا عَمِوالمَحضَادَ وَسَيِّنَا عَلَى عَلَيْ مِنْ الْإِمَامُ مِسْلَطَانَ الْمَالاَ عِبِدَاللَّهُ مِنْ اللَّ وَأَوْلاَهُ الْاَوْمُ اللَّامَ اللَّا عَلَوْ يَوَلِّي بَكُوالْكَ نَنْ وَحِسِينَ وَشَيْحَ وَأَحِمِ بَنَ

حسين العُيْدَروس وأجدبن عَلَوي بَاجَحْدَب.

تُمَّ الى أرْولِج سبنا الشَّيْخ أِي بكرين سَالمرو إخوانه وَأَوْلادِهِ الكِرَام المحضار والحامل والحسين واخوانهم: وسينا الحيب أحدين كا الحبشي وسيانا الجبيب عمرين عبد الرَّحُمِّن الْعَمَّاس ، والشيخ على ان عبد لله كاراس: وسيانا الجيب عبد الله بن عكوي الحدّاد والحبيب أحدبن ذين الحبشى والحبيب أحدبن ماشم الحبشى والحبيب عبداللبن علوي ألكيد روس والحبيب على بن عبلالله السُّقّاف والحبيب على بن حسن العقاس والحبيب عمرين عبدالرجمين الباوالأول والحبيب عمرين عالمن البارالتاني والحبيب شيخ بن محدالجغري والحبيب سقاف بن محل والحسمين سقاف والحبيب كامل بنعر والحبب عدالرجن بن محالحذي صاحب أوشه والجيب كأهن وسين بن طاهر والحبيب عبالله بن حسين بن كاهر والجبياعاله بن حسين الفقية. والجيب أحربن على الخنيد والحبيب عربن حسن الحرر أوالحيب عبنالله بنعرن يحيا والحبيب أحدبن حسن الحتاد والحيب للسن بن صالج النح

وَسِينَ الْحِيدِ عِيد رُوسُ لِبَار وللجِيدِ أَحِد بن عربين سُميَكُ والجيب صالح بن علا الحامد والجيب صالح بناع دالله السطاس وللبي محدبن إبراهيم بلفقيه والحبيب أبي بكى ن عدادته العقاس وَللبيب صالح بن عبدالله الحدُّ اوصَاحب نصاب والحبيد حات الحسن العفّاس والجيب على محل الحبشى والجيب أحدبن محدا لمحضار والجيب عيد رُوس بن عُمر الحبشي والجيب عبد الرَّحْن بن محمال المشهور والحساعلى بناعبدالر كالمشهور والحسائحدين محدالكاف والحساعرين أحدالشا لجري وستبانا الإمام الحبيب عبدا لله بنعمون أحدالشا طرحي وسيانا الجيب عكوي بن شهاب الدِّين والجبيب حسين بن عبد الله عَيْدِ بمن والجبيب عيد روس بن حسين العيد روس والجبيب عبد الله بن عدد روس العيدي وأخيه الجيب عرين عيدروس والحبيب عبدالبارى العيدى وسوأخو يبرمض ففي وعبدا للهن سنبخ والجبيب أحلهن عبدالرحمن السقاف والحبيحامين علوى الدار وللجبيب عبدالمؤ فأبن فاهر والجبيب حسن بنجد فدعق والجبيب علويب عباس المالكي وسيلا الجبيب محسن بن عبدالله المحضار والجبيب سالون حنيظ والجيب عمرين أحدبن سميط والجيب حسن بن اسماعيل وسينا الجيب أحديث صالح الحدّاد والحبيب أحدين علوي الحدّاد وسيدنا الحبيب الهدّارين شيخ وسيدنا الحبيب جعفرين أحدالعيد روس والحبيب أحدابن الهدار وأخيه أي بكروسيدنا الجبيب محملهن علويهن شهاب التين والحبيب محمدبن سالعرن حنيظ والجبيب عبدالله بن حسن الجفي وأخيد عبد الرَّحمن بن حسن الجفوي والحبيب أحدين حسين المناف والشيخ محد باخيره وسيانا الحبيب عبدالرهن بنعبدالله بنعيدي وسنعكورا لعيدروس والحبيب عبدالرهم بن أحدا لجنيدي وسيدنا الحبيب محدب سالم عيد روس والحبيب عمد بن سالم عيد روس والحبيب عمد بن سالم عن والحبيب عمد بن عدون منى العطّاس والحبيب أي بكوين حسن الحامد والحبيب محدبن علوي العطّاس والحبيب هذا رين محدبن عمر الها الموالحيد محدبن على العطّاس والحبيب هذا رين محدبن عمر الها الموالحيد والحبيب محدب والحيد عبد ربع الجنيدي : فُم اللَّهُ وَوَحٍ سَائِر مِشَاعَ الذكو التَّحِيد وَمُعْلَمُ وَمُواللَّهُ الدَّول الدَّعِيد الدَّر المُحدوث المُوسل على المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدوث المُحدد والمُحدد المُحدد المحدد المحد

## ٲٞۼۘۅڎؙ<sub>ڹ</sub>ٳڵڷ۬ٶڡ۪ڹؘٳڶۺۜؽڟؘٳڹٳڸڗۜڿؚؽڿؚڔ

لِسَرِ اللهِ إِلَّيْ الرَّبِي الْحَمْدُ اللهِ مَنَّ الْعَالَمِيْنَ (مَ الْوَّلِ النَّمْ اللَّمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تُمَّ إِلى أَرْوَاحِ مِشايحنا وَوَالِدِيهِ مَرِوَأُمُو اِبِّهِمْ وَذَوِي الْحُقُوقِ عَلَيْهِم وَوِالِدَيْنَا وَأُمْوَا يَتَاوَ ذُوِي الْحُقُوقَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ وَأَمْوَاتَ هَٰذَا ٱلْبَلَّكُمْ وَأَحْيَاءِهَا إِنَّا يَوْمِ الرِّينِ وَأُمُّواتِ العسلِينِ وَأَحْيَاء هم إِنَّا يُؤْمِ الدِّينَ وعامري ساع المساجد ومافيه مصلحة المشلمان والحسنين إليها والقالمُهن بهَاالسَّالِقِينَ وَالْمَوْجُودِينَ وَالرِّينِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْت أَنَّ اللَّهُ يِتَغُشَّى الجَيعِ بالرَّحمة وَيجعلنا وَإِيَّاهُم مِنَ الْمَحْبُوبِين المقبُولِينَ الدُّعَاة المهتدِينَ الفَايِزِين وَ بِيلَّعِنا جَمِيعِ الْإَمَال وَحَفظنا وَأَحْبَايِناأَبُلُ وَهَامَعُنَا وَمَن مَعَنامِن طَوَارِقِ الَّذِيلِ وَالنَّهَا وِالْأَطَارِقُا يَطْنَ يُحَبُّرُ وَمِن شَرُولِالدُّادَيْنِ وَيَعَجَّلُ بِأَجَابُهُ الدُّعَاء وَتَحْقِيف الرَّجُاءِ وَهَلَّاكِ ٱلْأَعَّلَاءِ وَعَلَىٰ مَانُوْلِهُ الصَّالِحُونَ أَفَيِنفُونَهُ وَهَا طُلَبُوهُ أَوْ يُطْلُبُونَهُ وَهَاعُلِمَهُ اللَّهُ مِن نِبَّاتٍ صَالِحَاتٍ وَمَطَالِب حَسَنَة أَنَّ اللَّهُ يَهَب لَنَا فِي كُلِّ حِبْنِ أَبِكُ مِثْلَ ذَالِكَ وَيَزِيدَا أَمِن فَضْلِهِ مَاهُوا هُلهُ وَيمنّ عَلَيْنَا بِصَلاحٍ ذَرَارِيّنَا وَأَخْبَابِنا وَيطِيل أَعْمَا رَبَا وَأَعْمَا رِهِم فِي عَافِيةٍ تَامَّاةٍ فِي أَكُمُكِ الطَّاعَات وَبرز قَنا أكمل كِسن الخِتَام لِأَعَالِنا وَأَعَارِنا بلافِتْنَة وَلِأَمِحْنَهُ وَلِالْمَتِحَان بِحَقّ صَيِّدٍ، وَلَذِ عَدْنَانَ وَالْحَصْرَةِ النِّي شَيِّدِنا مَحْدٍ وَٱلِهِ وَمُن وَالْوا ٱلْهُمَّرَضُ وَسُنْوَادٍ وَلَكُ بِتِ اللِّمِ الرَّفِيٰ الرَّفِيْ وَمِهِ الْمُدْوَدِيُ الْمُعْلِينَ وَمَ الرَّبِينِ الرَّحِينِيمُ وَمَ المُدِّينِ وَ٤٠) مُثَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤٠) إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَلِمَّ إِنَّ لَكُ نَسْتَعِينَ وهِ اهْنِ الصِّحَالَ الْمُسْتَقِيَّمُ (٦) صِرَالَ الَّذِينَ أَنْعَمَتُ 

يَاسَمِيْعَ النُّعاءِ نَسَأَ لَكَ تَوْبَه صَحِيْحَه مِن جَمِيْع المَعَامِي وَالنعال المَيْرِيحَة وَالنعال المَيْرِيحَة وَالنعال المَيْرِيحَة وَالنعال المَيْرِيحَة وَالنعال المَيْرِيحَة وَالنَّعَالِ المَيْرِيحَة وَالنعال المُناسِكِة وَالنعالِيمِ المُناسِكِة وَالنعالِيمِ المُناسِكِة وَالنعالِيمِ المُناسِكِة وَالنعالِيمِ المُناسِكِةُ وَالنعالِيمِ المُناسِكِة وَالنعالِيمِ المُناسِقِيمِ المِناسِقِيمِ المِناسِقِيمِ المُناسِقِيمِ المُناسِ

ڡؘڝڵٞٵڵؖ۠ڵۿؙۄۜٞٛٷؗؽؙۼڹڔڬۉۯۺۅڶۣڬڛۜێؚڮ۬ٲػ۫ڐ۪؈ٛۼؖڶۣٵٙڸڋۉڝڿؠٷڛڵٞ ٷڷۯؙڡٙڹٵػڬڵڶڶڡؾابعکڗڬٷڟؘۿؚۯٞٷؠٳڂؚڹ۠ٵڣۣٵڣؽؾۭٷڛڵ؈ڗۜۑڗؠڗڽ ٵٲ۫ۮٛڂڟڵڒٞٳڿڡؿؽؘڲٲڷۯڂڟڵڒٳڿڡؿؽؘڲٲۯٞڂڟڵڴٳڿڡڷ۪ؽ

ءُعَوَاهُمُ فِيْهَاسُبُحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيّنَهُمُ فِيهَاسَلَامِ وَآخِرُهُ عَوَاهُمْ أَنِ الْحَمَّدُ بِلْلِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ :

## طَنِهُ أَدْعِيكَ تُقال بعلاً يَّعَمَل

الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ نَ اللَّهُ مُّ صَارٌّ عَلَى سَمُّكُ لَا لَّى وَالَّهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمُ ٱللَّهُمَّ أَيْنَنَا بِمَحْضِ فَضُلَّكَ عَلَى كُلَّ أَلَّا رَّ يَوْمِن أَعْمَالنا وَأَعْمَارِنَا تَوَامِكُ لِسَاتُوالصَّالِحِيْنَ عَلَامًا لِ هِ مْرُونِدُ نَامِن فَضَلكَ في كُلِّحِيْنِ أَمَالًا مَا أَنتَ لَهُ أَهُ أَنْ اللَّهُ الْمُلْفَةُ مُضَاعَفًا فِي كُلِّ حِيْنِ أَبُلاً عَلَى دَذَرَّ إِنِ الْوُجُودِ الْخَلْقِ إِلَىٰ حَضَّى َ سَيِّكِ الْوَيْسِّنَا وَكِيْسُنَا وَشَفْعَنَا سَيِّكِ الْمُرْسِلِينَ ( مُحَيِّدُ بِنَ عَيْدِ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَكَيْهُ وَعَلَىٰ آلِهِ، تُمَّ إِلَىٰ أَرْوَاحِ آلِهِ الطَّاهِينَ إِلَى يُومِ الدِّيْن: وَأَضْحَابِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين: وَسَأَثُرِ الْأَنِيَاءِ وَالْهُوْسِلِينَ وَعِبَا دِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ وَ الدِّينَا وَأَوْ لاَ مِنَا وَإِنَّا لِنَا أَخُواتِنَاوَأَعْمَامِناوَعُمَّاتِناوَأُخُوالِنَاوَخَالاَتِناوَمَشَا يِحِنا صْحَابِنَاهُ أَرْ وَاحِنَاهُ مَحَانَنَا وَأَهْلِهُ دُنَاهُ وُدَّا مَا ثَنَاهُ ذَوى لَحُقُوقِ عَلَيْنَا وَمَنَ أَوْصَانَا بِالنَّاعَاءِ وَمَنَ أَحْسَنَ الْنَاوَمَنَ ظَلَنَاهُ وُأَسَانَا إِلَيْهِ أَوْ أَحَالَتْ بِارَشَفَقَة قَلُوبِنا وَجِيعَ الْمُسْلِمِينَ مُسْلَمُات وَأُمْوَاتِ هَٰذِهِ اللَّهُ وَلَكُنَاتُهُمْ إِلَّا يُوْمِ اللَّهُ بْن لِمِين وَلَحْيَاتُهِم إِلَىٰ يُوْمِ النِّينَ

ٵۣڡٚۅڔ؋ڡڝڛڔڣڮ؈ڡ ٲڵ۠ۿؙٵۧٳڿۘۼڷؙ؋ڶۘڵٵٷۿڡ؋ڹٳڵڹٵڔڶڵۿۘۘۘۿؙٳڿٛٷڷؙ؞۬ڣػٲڰڵۿۿڹٛٳڵؾؙٳ ۅٙٳۼ۫ڣؚڒۘڸۿؙؗۄۅٙٳۯ۫ڿۿۿؗۄۊؙڿڡؘڠڹٵۅٙڶٟؾۜٳۿؙۿڣٳڎٳڕڴۯٳڡؗؾڮٷۿۺؾؘڣٞ رَجُمَتِك مَعُ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَحِنْ بِكَ الْمُفْلِحِيْنَ :

اللهُ مُّ افْعَلْ بِنَاقَ بِهِ مُ عَلَّجِلاً وَآجِلاً فِي اللَّيْنِ وَاللَّا نِيا وَالْآخِرَةُ

مَا أَنْ لَهُ الْمُلِّالِيَّ فَعَلْ بِنَاقَ بِهِ مُ عَلَّجِلاً وَآجِلاً فِي اللَّيْنِ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْم

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَاذِ الرَّحِبَمِ

سَمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيْمِ (١) الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢٦ ﴾ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْنُ الْعَالَمِينَ ٢٦ ﴾ الرَّحْمَ الرَّحِيْمِ (٢) مَالِي يَوْمِ الدَّيْنِ (٤) إِيَّاكَ نَصْبُكُ الرَّحْمَ اللهِ اللَّهِ مَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ (٢) صِوَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ (٢) صِوَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ وَلَا الضَّالِينَ اللَّهِ مَعْدُ اللَّهِ مُعَيْدِهُ وَلَا الضَّالِينَ اللَّهِ مُعَيْدٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الضَّالِينَ اللهِ مَا يَهِمْ وَلَا الضَّالِينَ اللهِ مَا يَهِمْ وَلَا الضَّالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل